





# حقوق الطبع محفوظة المؤلف

# حقوق الصف والتصميم محفوظة للناشر

لا يجوز إعادة طبع أو نقسل أو ترجمة أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأية وسيلة دون إذن كتاب من الناشر والمؤلف

الـــرةــــم : RR/14-93/10100160

اسمه الكتاب : العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي

الناشم : مكتبة دار الحميضي - الرياض

دار الكتاب والسنة - باكستان

المشــرف الفشي : مغل\_أبو سلطان صف تصويري : وكالة الفرقان\_الرياض

الطبعسسة : الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٤م

القــــاس : (320p) : 17×24 cm

جَهِينِع الجِئقوق مِعْفوظكة الطبيعة الثانية 1817م - 1990م



P. O. Box 11106 Karachi 75300

Pakistan



تلفون ١٩٥٨١٥ \_ ناسوخ ٢٣٥٦١٦٥

# تقديم الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته أجمعين.

وبعد فقد نظرت في كتاب أخينا أبي يوسف مدحت بن الحسن آل فراج العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» فألفيته قد أجاد وأفاد وأصاب الحق لمراد، اتباعاً لدليل الكتاب والسنَّة والعقل السليم والفطرة التي لم تتغير، واتباعاً كذلك لما قاله علماء الشريعة المحققون الذين فهموا كلام الله تعالى وكلام رسوله، فأراه كتاباً جديراً بأن ينشر ويقرأ بإمعان حيث بيَّن الحق وفيه فهم كلام أهل العلم في هذه المسألة العظيمة التي ضل فيها كثير ممن يكتب ومن يقرأ. هذا وأسأل الله تعالى أن يزيد الأخ أبا يوسف من الفهم الصحيح والذكاء وأن يثيبه على ما عمل خير ثواب، وأن ينفع بكتابه هذا شباب لإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قاله عبدالله بن محمد الغنيمان.

# بِسُولِللَّهُ الرَّحَمِن الرَّحِيمِ السَّعِد السَّعِمِ السَّعِد السَّعِد السَّعِمِ السَّعِمِ السَّعِد

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . .

## أما بعد:

فإن مسألة العذر بالجهل ومتى يعذر الإنسان بسبب جهله ومتى لا يعذر من المسائل المهمة في الشريعة والسبب في ذلك أنه ينبني عليها أمور كبيرة، ولذا أكثر أهل العلم من الكلام فيها قديماً وحديثاً بل وألفت فيها المؤلفات المفردة.

ومن المؤلفات القيمة المعاصرة في هذا الباب ما كتبه أخونا الشيخ مدحت بن الحسن آل فراج، فقد أفردها بمؤلف مستقل سمّاه «العدر بالجهل تحت المجهر الشرعي» وقد حرص في كتابه هذا على أن تكون دلائل مسائله وما توصل إليه من نتائج مبنية على الكتاب والسنة، وأنه حرص على أن يستدل أولاً ثم يعتقد، وأن تكون النصوص حاكمة لا محكومة، وأكثر من النقل عن أئمة أهل العلم فأجاد وأفاد، فجزاه الله خيراً وبارك فيه.

وخلاصة هذه المسألة أن هناك قضايا يعذر فيها الإنسان بسبب جهله وأخرى لا يعذر فيها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

# ie k:

لا يعذب أحد إلا بعد إنزال الكتب وبعث الرسل قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا كُنَّا مُهَذِّبِينَ حَتَّى نَعْتَكَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

وقال تعالى:

﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٦٥].

وقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، قال الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى:

﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

ولذا قال ربنا عزَّ وجلَّ:

﴿ كُلُمَا أَلْقِى فِيهَا فَوَجٌ سَأَلَمُمْ خَزَنَهُمْ أَلَدَ يَأْتِكُو نَدِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ ٱللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنشُد إِلّا فِي صَلَالٍ كَبِيرٍ ۞﴾ [العلك: ٨، ٩].

# ثانياً:

أخرج الإمام مسلم (١٥٣) من حديث عمرو (وهو ابن الحارث) عن أبي يونس عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلاَ نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

قلتُ: في هذا الحديث قيد عليه الصلاة والسلام السماع ببعثته باليهود والنصارى، وذلك لأن غيرهم على دين فاسد وهو الكفر، فمن كان من اليهود والنصارى ولم يسمع ببعثته عليه الصلاة والسلام فهو ليس من أهل النار، هذا هو مفهوم هذا الحديث، والمقصود هنا من كان من اليهود على دين موسى قبل أن يحرف، ومن النصارى من كان على دين عيسى قبل أن يحرف أيضا، قبل أن يحرف، ومن النصارى من كان على دين عيسى قبل أن يحرف أيضا، لأنهم على دين صحيح قبل بعثة الرسول على، وكذا بالنسبة لليهود قبل أن يبعث عيسى، وأما من كان على دين محرف من اليهود والنصارى فهم لا

يدخلون تحت هذا الحديث(١).

## ثالثاً:

الأمور التي لا يعذر فيها العبد بسبب جهله ما يتعلق بأصل الدين وأساسه من توحيد الله وإفراده بالعبادة، فمن وقع في الشرك الأكبر من عبادة غير الله وتعلق بالمخلوقين ولجأ إليهم واستغاث بهم وذبح لهم وغير ذلك من العبادات فهو كافر مخلد في النار إلا أن يتوب، وجهله بهذه المسألة الكبيرة ليس عذراً عند الله عزَّ وجلَّ والأدلة على هذا كثيرة منها:

قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِنَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَادٍ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَمَّ أُوْلَتِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ ۚ ۚ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَتِهِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ ۗ ۗ ﴾ [سورة البينة: ٦، ٧].

وقال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم قِلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن جرير في التفسير (۲۱/۱ - ۳۲۳) وابن منده في التوحيد (۳۱۰ - ۳۱۳) في حديث طويل من رواية السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن عبدالله بن مسعود أن سلمان الفارسي بينما هو يحدث عن النبي على . . . . فذكر خبراً وفيه: «فمكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ سنة موسى ولم يدعهما ولم يتبع عيسى كان هالكا، وإيمان النصارى من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد على فمن لم يتبع محمداً منهم ويدع ما كان عليه من سنن عيسى والإنجيل كان هالكاً» اه.

قلتُ: وهذا لعله من كلام السدّي وليس مرفوعاً إلى النبي ﷺ، وقد عزاه إليه ابن كثير في التفسير، وقد يكون مما فهمه مما جاء عن ابن عباس وابن مسعود، ومعلوم كلام الإمام أحمد في تفسير السدي، والشاهد من هذا قوله: "من تمسك بالتوراة وأخذ سنة موسى" وقوله: "من تمسك بالإنجيل وشرائع عيسى" قلتُ: أي كان على دينهما الذي لم يحرف، ويدخل في هذا من كان على التوحيد ودين إبراهيم من العرب كما سوف يأتي إن شاء الله.

وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلَّهِۦۚ أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيثُمُّ وَمَا لَهُمْ مِن نَصْمِرِينَ ۞﴾ [آل عمران: ٩١].

وقال تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاَّهُ ﴾ الآية [النساء: ٤٨].

# وقال تعالى:

﴿ وَاَعْتَصِمُوا عِمَبُلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم اَعْدَآءُ فَاللّٰتَ بَيْنَ قُلُوكِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّادِ فَانْقَذَكُم مِنْهً كَذَلِكَ بُبُيّنُ اللّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَآل عمران: ١٠٣].

# قال ابن جرير في تفسيره (٨٥/٧):

"قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ مِنَ النَّارِ﴾، وكنتم، يا معشر المؤمنين، من الأوس والخزرج، على حرف حُفرةِ من النار، وإنما ذلك مثَلٌ لكفرهم الذي كانوا عليه قبل أن يهديهم الله للإسلام. يقول تعالى ذكره: وكنتم على طرّف جهنم بكفركم الذي كنتم عليه قبل أن يُنعم الله عليكم بالإسلام، فتصيروا بائتلافكم عليه إخوانًا، ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم، فتكونوا من الخالدين فيها، فأنقذكم الله منها بالإيمان الذي هداكم له اهد،

# وقال رحمه الله (۸۸/۷):

«حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: ﴿وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ مِنَ النَّارِ فَانَقَذَكُم مِنَّهَا ﴾، بمحمد على طرَف النار، من مات منكم أوبِقَ في النار، فبعث الله محمداً على فاستنقذكم به من تلك الحفرة». اهـ.

# وقال الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص١١ ـ ١٢):

«فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد ﷺ، أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم، يجمعهم أعظم الأمور: الكفر بالله، وابتداع ما لم يأذن به الله، تعالى عما

يقولون علواً كبيراً، لا إله غيره، وسبحانه وبحمده رب كل شيء وخالقه، من حيي منهم فكما وصف حاله حياً: عاملاً قائلاً بسخط ربه، مزداداً من معصيته، ومن مات فكما وصف قوله وعمله: صار إلى عذابه اهـ.

# وقال تعالى:

﴿مَا كَانَ لِلنَّيْ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوَ كَانُوا أُولِي فَرُكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّْرَى لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ لَلْمَحِيدِ ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِنْزِهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِنَّاهُ فَلْمَا بَبَيْنَ لَهُۥ أَنْتُمُ عَدُوُ لِنَو تَبَرَأَ مِنَهُ إِنَّ إِنْرِهِيمَ لَأَنَّهُ عَلِيمٌ ﴾ [النوبة: ١١٣، ١١٤].

وهذه الآية وإن كان سببها ما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول ﷺ بعد وفاة أبي طالب، أراد أن يستغفر له، فنهاه الله عزَّ وجلَّ عن ذلك، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد ذكر ابن جرير ثلاثة أقوال في سبب نزول الآية:

القول الأول: هو ما تقدم.

القول الثاني: أن هذه الآية نزلت بسبب أم الرسول على وذلك أنه أراد أن يستغفر لها فمنع من ذلك، ثم روى ابن جرير هذا عن عطية العوفي، وجاء هذا عن ابن عباس ولكنه لا يصح.

القول الثالث: أنها نزلت من أجل أن قوماً من أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين فنهوا عن ذلك، ثم روي ذلك عن ابن عباس، ثم روي عن قتادة أنه قال: «أن رجالاً من أصحاب النبي على قالوا: يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم؟ فقال: بلى والله، لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه، فنزلت هذه الآية».

وروي أيضاً بإسناد رجاله ثقات عن علي، أن النبي ﷺ كان يستغفر لأبويه وهما مشركان حتى نزلت الآية. قلت: ولا يخفى أن هذه الأقوال ليس بينها تعارض؛ لأن الآية عامة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقدم، وهي شاملة لمن مات قبل البعثة من العرب.

ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه (٩٧٦) من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال:

«زار النبي ﷺ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي».

قلت: ومن المعلوم أن أمه عليه الصلاة والسلام ماتت في الجاهلية وهو صغير قبل البعثة، ويؤيد ذلك أيضاً ما جاء في حديث بريدة بن الحصيب:

قال الإمام أحمد:

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ فِي حَدِيثِهِ \_ حَدَّثَنَا زُمَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَالِكِ فِي حَدِيثِهِ \_ حَدَّثَنَا زُمَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَالِكِ فِي حَدِيثِهِ \_ حَدَّثَنَا زُمَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَالِكِ فِي حَدِيثِهِ \_ حَدَّثَنَا زُمَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَالِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ \_ وَلَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ النَّبِيِّ \_ وَلَيْتُ بُوجُهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَفَدَاهُ بِالأَبِ وَالأُمِّ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ؟ قَالَ: "إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ فِي الإِسْتِغْفَارِ لأَمْي فَلَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ؟ قَالَ: "إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ فِي الإِسْتِغْفَارِ لأُمْي فَلَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ؟ قَالَ: "إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ فِي الإِسْتِغْفَارِ لأُمْي فَلَمْ يَا أَنْ لِي فَلَمْعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ وَإِنِي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لَكُومِ الأَصْاحِيْ بَعْدَ لَكُوم الْمُسْرِيَةِ فِي الْأَشْرِيَةِ فِي الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيْ الْأَشْرِيَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيْ الْمُعْمِودِ وَلُورُوهَا لِتُذَكِّرَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِيَةِ فِي الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيْ الْمُسْرِيَةِ فِي الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا أَنِي أَنْ الْمُ وَالْ وَالْمَالِكُومِ الْمُسْرِدُ فِي الْأَسْرِيَةِ فِي الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا أَنْ أَنْ الْمُعْرَاقُ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكُوا مَا شِئْتُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْأَسْرِيَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا أَوْلَالَهُ وَلَا عَلْمَ الْمُؤْمِلُهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُورُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّالِولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ

وهذا إسناد جيد وزهير هو ابن معاوية الجعفي، وقد صححه ابن حبان والحاكم وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم.

وأما من السنة غير ما تقدم ما أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٣) من

حدیث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال: یا رسول الله أین أبی؟ قال: «فی النار» فلما قفی دعاه فقال: «إن أبی وأباك فی النار».

وأيضاً ما رواه في صحيحه (٢١٤) من حديث الشعبي عن مسروق عن عائشة:

(قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم لمسكين، فهل ذاك نافعه قال: «لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»).

ومعنى هذا أن ابن جدعان كان على الشرك ومات عليه ولذا لم يخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى، وقد ذكر الله عزَّ وجلَّ عن مشركي العرب في الجاهلية أنهم كانوا إذا مسهم الضر أخلصوا لله في الدعاء، وإذا نجاهم رجعوا إلى شركهم، وقد بوّب النووي على هذا الحديث (الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل).

ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري (٣٥٢١) من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال، قال النبي ﷺ: «رأيت عمرو بن عامر اللحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب».

وفي حديث عائشة وقد أخرجه البخاري برقم (٤٦٢٤) وفي مواضع أخرى، قال عليه الصلاة والسلام:

«رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمراً يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب».

قلتُ: وعمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم وقد استحسن هذا والعياذ بالله برأيه العاطل وكان ذلك من الشيطان، وهذا مرجعه إلى جهله وكل من قلده في ذلك فهو مثله في النار، كما سيأتي إيضاح ذلك.

ومما يستأنس به ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث بشر بن الخصاصية قال:

(بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ \_ عَلِي لِ فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا تَنْقِمُ

عَلَى اللَّهِ أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ شَيْنًا كُلُّ خَيْرٍ قَدْ أَتَانِيهِ اللَّهُ. فَمَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: "أَذْرَكَ هَوُلاَءِ خَيْرًا كَثِيرًا". ثُمَّ مَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: "سَبَقَ هَوُلاَءِ خَيْرٌ كَثِيرٍ") قلتُ: وهذا الحديث إسناده جيد كما قاله الإمام أحمد وغيره، والشاهد من هذا قوله ﷺ: "سبق هؤلاء خير كثير".

وفي هذه الأحاديث فوائد:

أولاً: أن هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي ﷺ أنهم في النار منهم والداه عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيرهما.

ثانياً: أنهم من علية القوم وكبارهم ومن أفاضلهم، كما هو بالنسبة لعمرو بن جدعان.

ثالثاً: أن منهم من كان يتصدق ويفعل ويفعل من الأعمال الطيبة ومع ذلك لم ينفعه ذلك لأنه مات على الكفر.

ولذا قال أبو زكريا النووي على حديث أنس (٣٤٩/١):

"فِيهِ: أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَلاَ تَنْفَعهُ قَرَابَة الْمُقَرَّبِينَ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَة عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْعَرَبِ مِنْ عِبَادَة الْأَوْثَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَيْسَ هَذَا مُوَاخَذَة قَبْل بُلُوغ الدَّعْوَة، فَإِنَّ هَوُلاَءِ كَانَتْ قَدْ بَلَعْتُهُمْ دَعْوَة إِبْرَاهِيم (١) وَغَيْره مِنْ الْأَنْبِيَاء صَلَوَاتِ اللَّه تَعَالَى وَسَلامه عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>١) فإن قيل أن هذا ينافي ما جاء في قوله تعالى:

<sup>﴿</sup> بِسَ ۞ وَاللَّمْءَانِ الْفَكِيمِ ۞ أَيْكَ لَمِنَ اللَّمُرَسَلِينَ ۞ عَلَى صِرَطِ مُسْتَغِيمٍ ۞ تَنزِلَ الْمَرِيزِ الرَّحِيمِ ۞ لِلنُدِزَ فَوْمًا مَا أَنْدِرَ ءَابَاؤُهُمْ مَهُمْ عَنِيلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ الْفَوْلُ عَلَىَ أَكَثْرِهِمْ مَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

وقوله عزُّ وجلَّ في سورة السجدة:

<sup>﴿</sup> الَّذِي ۚ أَنْهِ أَلْكَتَ لَا رَبِّ فِيهِ مِن زَنِ الْمَنْلِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ الْفَرَنَةُ بَلَ هُوَ الْعَقُ مِن زَيِّكَ لِتُنظِرُ ۚ فَوْمًا مَّا أَنْنَهُم مِن نَذِيرٍ مِن فَيْلِكَ لَمَلَّهُمْ يَهْمَنُونَ ۞﴾.

وقوله عزَّ وجلَّ:

<sup>﴿</sup> وَمَا ءَانَيْنَكُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهُمْ وَمَا أَرْسَلَنَا إِلَيْهِمْ فَلَكَ مِن نَدِيرٍ ﴿ ﴾ [سبأ: 33].

= وقوله عزَّ وجلَّ:

روو... هُوْ رَجِينَ مِن تَبْلِهِ. فَهُم بِهِ. مُسْتَمْبِكُونَ ۞ بَلَ قَالُونَا ۚ إِنَّا وَيَجَدُنَا ءَابَآءَنا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ ءَانَئِهِم ثُمُهَنِّدُونَ ۞﴾ [الزخرف: ٢١، ٢٢].

فأقول وبالله تعالى التوفيق، أن كلام الله عزَّ وجلَّ ورسوله عليه الصلاة والسلام حق، ولكن البعض قد لا يتبين له وجه الجمع بين النصوص، وخاصة إذا أخذ ببعضها، وعلى هذا فلابد من الجمع بينها، ومن فعل ذلك وسأل الله عزَّ وجلَّ التوفيق والهداية فإنه يرجى أن يوفق لذلك، وسأذكر إن شاء الله وجه الجمع بين هذه النصوص، فأقول وبالله تعالى الهداية:

أولاً: أن الله عزَّ وجلَّ قد أخبرنا أنه أرسل الرسل إلى العرب فأرسل إسماعيل يدعوهم إلى دين إبراهيم، وأرسل إلى بعضهم هوداً وصالحاً وشعيباً وكان لهم صلة ببلاد الشام والعراق وهي موطن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن اليهود كانوا في الحجاز، وفي جنوب الجزيرة في بلاد اليمن، والنصارى كانوا في شمال الجزيرة ومنهم عدي بن حاتم قبل أن يسلم، بل وفي وسطها في أناس من بني حنيفة، وفي جنوبها في نجران.

ثانياً: أن العرب بقوا قروناً على دين إبراهيم عليه السلام حتى غير دينهم عمرو بن لحي الخزاعي وبقي منه بقية عندهم فقد كانوا يؤمنون بربوبية الله عزَّ وجلَّ كما ذكر الله عزَّ وجلَّ عنهم بل ويؤمنون ببعض أسماء الله وصفاته، كما قال الله عنهم: ﴿وَلَيْنِ سَأَلْنَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ ﴿ وَكَانُوا يخلصون الدعاء لله عزَّ وجلَّ في وقت الشدة ومنهم من كان يؤمن بالبعث، وأن أعماله مكتوبة في كتاب عند الله عزَّ وجلَّ ويحاسب عليها، كما قال زهير:

يـؤخـر فـيـودع فـي كـتـاب فـيسدخـر لـيـوم الـحـسـاب أو يعجل فـيـنـقـم ومنهم من كان يؤمن بالقضاء كما قال عنترة:

يما عبل أين من السمنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها وكانوا يحجون ويعتمرون ويصومون كما في الصحيحين من حديث عائشة، أن عاشوراء كانت تصومه قريش في الجاهلية، وكانوا يتصدقون ويعتقون وينذرون ويعتكفون، ومنهم من كان يصلي قبل أن يسلم كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، وغير ذلك من العبادات التي كانوا يقومون بها، ولكن الذي أوجب سخط الله عزَّ وجلَّ عليهم هو إشراكهم وعدم إخلاصهم في عبادة الله عزَّ

قال محمد بن عبدالوهاب (كشف الشبهات (ص١):

"وآخر الرسل محمد ﷺ، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس=

= يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيراً، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله ا.ه.

ولذا جاء في صحيح مسلم أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت قالوا: «لبيك لا شريك لك إلا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك»، وما روى الترمذي من حديث عمران بن الحصين قال: قَالَ النَّبِيُّ - يَنِيُّ - لأَبِي: «يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهَا». قَالَ أَبِي سَبْعَةً سِتًا فِي اللَّرْضِ وَوَاحِداً فِي السَّمَاءِ. قَالَ اللَّذِي فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «قَالَ اللَّذِي فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «قَالَ اللَّذِي أَي السَّمَاءِ قَالَ: «قَالَ مُعَدُّينِ تَنْفَعَانِكَ». قَالَ اللَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّيْنِ وَعَدْتَنِي. فَقَالَ: «قُلِ اللَّهُمُّ الْهِمْنِي رُشْدِي وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُّ الْهِمْنِي رُشْدِي وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْهُمْ وَقَدْ رُدِي هَذَا وَالمَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رُدِي هَذَا الرَّجُهِ.

ولذا بقى منهم بقية ظلوا متمسكين بدين إبراهيم عليه السلام.

ثالثا: تقدم من الأدلة وهي كثيرة من القرآن والسنة، أنهم كانوا مؤاخلين بل ونقل الإجماع على ذلك كما سيأتي، وأضيف غير ما سبق أن الرسول على أخبر عن أناس من العرب أنه رآهم في النار ومنهم من أخبر أنه يعذب في قبره، فأما الأول فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في قصة المرأة التي رآها في النار تعذب بسبب هرة حبستها وأنها امرأة من حمير، فهذه المرأة لم تعذب إلا بقيام الحجة عليها، (وجاء في رواية أنها من بني إسرائيل وعلى هذه الرواية فلا يكون دليلاً في هذه المسألة).

وأما الثاني فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، في قصة الرجلين اللذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان ولا يعذبان في كبير، وفي هذا دليل على قيام الحجة عليهما وإلا لما عذبا، والذي يظهر أنهما من المسلمين، وذلك لأمرين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبر أنهما عذبا بسبب الشرك وإنما فيما دون ذلك، والثاني شفاعته لهما وهو لا يشفع لكافر، وأما شفاعته لعمه فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب خاصة، فإذا حصل العذاب فيما دون الشرك ففي الشرك أولى لمن وقع فيه.

وجاء عند أبي شيبة:

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت دخل علمي النبي ﷺ وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية قال: فخرج فسمعته يقول: «أستعيذ بالله من حذاب القبر» قلت: يا رسول الله وللقبر عذاب قال: «إنهم ليعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم» قلت: وهذا إسناد صحيح.

= وجاء عند أبي داود:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَيْمَانَ الأَبَّارِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بَنُ عَطَاءِ الْخَفَّافُ أَبُو نَصْرِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيِّهِ حَذَلَ نَخُلاً لِبَنِي النَّجَادِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَرْعَ فَقَالَ: امن أصحاب هذه القبور». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ: العمودوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال، قلتُ وهذا إسناد قوي وله طريق آخر ضعيف.

## وعند ابن حبان وصححه:

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما نحن في حائط لبني النجار مع رسول الله على وهو على بغلة، فحادت به بغلته، فإذا في الحائط أقبر، فقال رسول الله على: "من يعرف هؤلاء الأقبر؟"، فقال رجل: أنا يا رسول الله، قال: «ما هم؟"، قال: ماتوا في الشرك، قال: «لولا أن لا تدافنوا، لمدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار، وعذاب القبر، وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من فتنة الدجال، وكذا أخرجه الإمام أحمد.

نهذه الأدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة تدل دلالة واضحة على أن العرب قد قامت عليهم حجة الله عزَّ وجلَّ في جاهليتهم، ولذا وجه بعض أهل العلم هذه الآيات الكريمات وجمعوا بينها وبين هذه الأدلة وإليك كلام القرطبي في ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿لِنُنذِرَ وَمُا نَا أَنْذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ عَنْهُونَ ﴾ [يس: ٦]:

««ما» لا موضع لها من الإعراب عند أكثر أهل التفسير منهم قتادة، لأنها نفي والمعنى: «لتنذر قوماً ما أتى آباءهم قبلك نذير».

وقيل: هي بمعنى الذي فالمعنى: لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم، قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة أيضاً. وقيل: إن «ما» والفعل مصدر، أي: لتنذر قوماً إنذار آبائهم، ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء، فالمعنى لم ينذروا برسول من أنفسهم، ويجوز أن يكون بلغهم الخبر ولكن غفلوا وأعرضوا ونسوا، ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبر نبي، وقد قال الله: ﴿وَمَا مَانَيْنَهُم مِن كُنُب يَدُرُسُونَهُم وَن أَنْسِياً وَقَال : ﴿ إِلَيْنَهُم مِن كُنُب الله عن الله عن الله عن من الله عن الله عن الأنبياء، فالمعنى فهم معرضون الآن متغافلون عن ذلك ويقال للمعرض عن الشيء أنه غافل عنه. وقيل: «فهم غافلون» عن عقاب الله» اه. تفسير القرطبي (٦/١٥).

= وقال في موضع آخر (٨٥/١٤):

«وقيل: كانت الحجّة ثابتة لله عزّ وجلّ عليهم بإنذار من تقدم من الرسل وإن لم يروا رسولًا اه.

وَمَنُ التوجيهات أيضا أن معنى ﴿مَا أَنْدِرَ ءَابَآوُمُمُ ﴾ و﴿مَا أَتَنَهُم مِّن نَّذِيرِ مِن مَبِلِكَ ﴾ أي: الآباء والأجداد القريبين، وأن النذارة جاءت للآباء البعيدين فقامت عليهم الحجة حتى بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم.

ولذا روى ابن جرير (٢٢/ ١٥٠) بإسناد صحيح عن شعبة عن سماك عن عكرمة في هذه الآية: ﴿﴿ لِنُدَيْرُ قَوْمًا ثَمَا أَنْذِرَ ءَامَآؤُهُمُ ﴾ قال: قد أنذروا».

وقد يقال أيضاً في الجمع بين هذه النصوص: أن إرسال الرسل إلى العرب مضى عليه زمن طويل انطمس فيه كثير من آثار الرسالة، وعمّ الشرك ولم يبق بأيدي العرب كتاب، لأن ما بين الرسول ﷺ إلى عدنان واحد وعشرون أباً، وأما ما بين عدنان إلى إسماعيل فقد اختلف في ذلك، فقيل تسعة آباء وقيل سبعة وقيل خمسة عشر أباً، وقيل بينهما أربعون أباً وهو بعيد، وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك،

قال الذهبي في السير (ص١٧ ـ ١٨):

"وأما عروةً بنَّ الزبير فقال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصاً. وعن ابن عباس قال: بين معد بن عدنان وبين إسماعيل ثلاثون أباً، قاله هشام بن الكلبي النسابة، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس، ولكن هشام وأبوه متروكان.

وقال أبو الأسود يتيم عروة: سمعت أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وكان من أعلم قريش بأنسابها وأشعارها يقول: ما وجدنا أحداً يعلم ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم». اه.

قلت: وإذا قيل تسعة يكون بين الرسول ﷺ إلى إسماعيل نحو الألف سنة أو أكثر، لأن السابين يجعلون كل ثلاثة آباء مائة سنة، وثلاثون أباً ألف سنة أو أكثر، لأن أعمار الأقدمين أطول ممن أتى بعدهم، وإذا قيل أكثر من تسعة فتكون المدة أطول والله تعالى أعلم.

فيكون معنى لم يرسل إليهم رسول أي: آباؤهم وأجدادهم القريبين، ومع هذا فإن حجة الله تعالى قائمة عليهم خاصة في أصل دعوة الأنبياء والرسل وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، الذي هو أظهر شيء وأبينه.

قال أبو عبدالله ابن القيم في زاد المعاد (٥٨٨/٣):

«وَقَوْلُهُ حَيْثُمَا مَرَرَٰت بِقَبْرِ كَافِرِ قَقُلْ أَرْسَلَنِي إلَيْك مُحَمَّدٌ مَذَا إِرْسَالُ تَقْرِيعٍ وَقَوْبِيخٍ لاَ تَبْلِيغِ أَمْرِ وَنَهْيِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى سَمَاع أَصْحَابٍ أَهْلِ الْقُبُورِ كَلاَمَ الْأَحْيَاءِ وَخِطَابَهُمْ لَهُمْ وَدَلِيلٌ عَلَى أَنْ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا فَهُوَ فِي النَّارِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبِغْقَةِ لِأَنّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا فَدْ غَيْرُوا الْحَنِيفَةِ = وَقَوْله ﷺ: ﴿إِنَّ أَبِي وَأَبَاك فِي النَّارِ» هُوَ مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَة لِلتَّسْلِيَةِ بِالإِشْتِرَاكِ فِي الْمُصِيبَة» اهـ.

قلت وهذا الذي قاله النووي ظاهر، ومما يستأنس به أيضاً ما حكاه لقرافي في شرح التنقيح من الإجماع على تعذيب موتى الجاهلية في النار وعلى كفرهم (١).

وقال البيهقي في دلائل النبوة (١٩٢/١):

«وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة (قلتُ: أي في النار) وقد كانوا يعبدون الوثن، حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام، وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة الكفار صحيحة. ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد نعقد ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق» اهـ.

ين إبْرَاهِيم وَاسْتَبْدَلُوا بِهَا الشَّرْكَ وَارْتَكَبُوهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ حُجَةٌ مِنْ اللّهِ بِهِ وَقُبْحُهُ وَالْوَعِيدُ عَلَيْهِ بِالنّارِ لَمْ يَزَلْ مَعْلُومًا مِنْ دِينِ الرّسُلِ كُلّهِمْ مِنْ أَوْلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ وَأَخْبَارُ عُقُوبَاتِ اللّهِ لِأَهْلِهِ مُتَدَاوَلَةٌ بَيْنَ الْأُمْمِ قَرْنَا بَعْدَ قَرْنِ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كُلّ وَقْتِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلاّ مَا فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَيْهِ مِنْ تَوْجِيدِ رُبُوبِيتِهِ الْمُسْتَلْزِمِ لِتَوْجِيدِ إلْهِيتِهِ وَأَنّهُ يَسْتَجِيلُ فِي كُلّ وَطْرَةٍ وَعَقْلِ أَنْ يَكُونَ مَعْهُ إِلَهٌ آخَرُ وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ لاَ يُمَذّبُ بِمُغْتَضَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ وَحَدْمَا فَلَمْ تَزَلُ دَعْوَةً الرّسُلِ إِلَى التَوْجِيدِ فِي الْأَرْضِ مَعْلُومَةً لِأَهْلِهَا فَالْمُشْرِكُ يَسْتَحِقُ الْعَلْرَةِ لَعَلَاهَ مَا لَمْشَرِكُ يَسْتَحِقُ الْعَلْمَةِ وَعُومً الرّسُلِ إِلَى التَوْجِيدِ فِي الْأَرْضِ مَعْلُومَةً لِأَهْلِهَا فَالْمُشْرِكُ يَسْتَحِقُ الْعَلْمَةِ وَعَلَامَةً يَوْمُ وَلَا لَمُسْلِكُ يَسْتَحِيلُ فِي الْأَرْضِ مَعْلُومَةً لِأَهْلِهَا فَالْمُشْرِكُ يَسْتَحِيلُ الْعِلْمَةِ وَعَلَقَتِهِ وَعُومً الرّسُل وَاللّهُ أَعْلَمُ اه.

قلت وهذا الحديث الذي على على على ابن القيم صححه بعض أهل العلم ولكن الراجح أنه مرسل عن الزهري كما قال الدارقطني.

وأما من قال أن هذه الأحاديث ظنية فهي لا تعارض القطعي وهو ما جاء في القرآن العظيم، فالجواب على ذلك من ثلاثة أوجه:

أولاً: هذا القول مخالف لأهل السنة والجماعة فأخبار الآحاد حجة وتفيد العلم، وهذا يكفى في ضعف هذا القول.

ثانياً: أن هذا القول جاءت آيات من القرآن الكريم تدل عليه وليس السنة فقط.

ثالثاً: أن الأحاديث التي جاءت في هذا كثيرة مستفيضة وعند بعض أهل العلم متواترة فهى ليست أخبار آحاد كما قبل والله تعالى أعلم.

١١) ينظر نشر البنود على مراقى السعود (٢٨/١).

ويؤيد ما تقدم ما أخرِجه أحمد (١٩٢٣/١٥) من حديث دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَخِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّنَا مُلَيْكَةَ كَانَتْ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا الرَّحِمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا قَالَ: «لاَ». قَالَ: قُلِنَا: فَإِنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ أُخْتًا لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا؟ قَالَ: «الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الإِسْلاَمَ فَيَعْفُو اللَّهُ عَنْهَا».

قلتُ: وعفوه يكون بتوفيقها للتوبة من الشرك واستقامتها على إفراد الله بالعبادة، وبهذا يعفو الله عنها.

وأخرج الحديث النسائي في الكبرى (١١٥٨٥) والبخاري في تاريخه (٣٧٤) والبزار (١٥٩٦) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٧٤) والطبراني في الكبير (٦٣١٩) وابن عبدالبر في التمهيد (١١٩/١٨) كلهم من طريق داود به.

وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف كثير، ساقه البخاري في تاريخه (٧٣/٤)، والدارقطني في العلل (١٦٠/٥ ـ ١٦٣) والأقرب أن هذا الاختلاف لا يضر، ولذا قال ابن عبد البر (١٢٠/١٨) «وهو حديث صحيح من جهة الإسناد» اهـ. وأنا أذهب إلى هذا.

والشاهد من هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام أن الوائدة في النار، وقوله قبل ذلك أن أمهم مليكة لم ينفعها ما فعلت من خير وذلك بسبب شركها، ولذا في الصحيحين في حديث حكيم بن حزام، عندما قال للرسول على كنت أتصدق وأفعل وأفعل، قال: «أسلمتَ على ما أسلفت من خير» فعندما أسلم نفعه هذا الخير الذي كان فعله ولو لم يسلم لم ينفعه كما تقدم.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام أن الموءودة في النار فيفسره ما ثبت في

تصحيح من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين».

وفي حديث سمرة الطويل الذي أخرجه البخاري عندما رأى عليه نصلاة والسلام إبراهيم وحوله الأطفال، فسئل عن أطفال المشركين فقال وأطفال المشركين، وحديث عائشة الذي خرجه مسلم في قصة الصبي الذي مأت وكان من الأنصار فقالت عائشة: «طوبى لهذا لم يعمل شراً ولم يدر به» فقال عليه الصلاة والسلام: «أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وخلقها لهم، وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلاً وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم».

وحديث عائشة الآخر الذي رواه أبو داود (٤٧١٢) وفيه: «قلت: يا رَسُولَ رَسُولَ الله ذراري المؤمنين فقال: «هم من آبائهم.....» قُلْتُ: يَا رَسُولَ لَنَّهِ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ «مِنْ آبَائِهِمْ». قُلْتُ بِلَا عَمَلٍ قَالَ «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».

فهذه الأحاديث تفسر الحديث الذي معنا، ولذا من فقه أبي داود أنه برّب على هذه الأحاديث ومنها حديث سلمة بن يزيد الجعفي «باب في ذراري مشركين (١).

والأحاديث التي تقدمت أي حديث (إن أبي وأباك في النار) و(الوائدة في خر)، أحاديث عامة وليست هي قضايا أعيان، ولذا لم يستفصل عليه الصلاة ولسلام من الأعرابي الذي سأله عن أبيه ولا من سلمة بن يزيد الجعفي عندما حنه عن أمه، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في مقال كما قال الشافعي.

ولذا لم يأتِ عن العرب الذين كانوا قبل البعثة أن أحداً منهم ينجو من

الجمع بين هذه الأحاديث أن أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة، فمن أطاع الرسول
 دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وقد نقل هذا القول الأشعري عن أهل الحديث.

عذاب الله، إلا من كان على دين إبراهيم الذي هو التوحيد، كزيد بن عمرو بن نفيل (١) وورقة بن نوفل (٢).

وهذا القول، وأعني أن العرب المشركين قبل البعثة من مات منهم فهو في النار، قد جاء عن بعض السلف كما في موعظة عبدالله بن الأهتم (٣) والتي ألقاها أمام عمر بن عبدالعزيز بحضور الناس، ومنهم خالد بن معدان، ولم يُنكر عليه في قوله: «ميتهم في النار».

روى الدارمي في سننه (٤٢/١):

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ الْمِصْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي أَيُّوبَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمُوِيِّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَهْتَمِ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعَ الْعَامَّةِ فَلَمْ يُفْجَأْ عُمَرُ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَتَكَلَّمُ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:

وهذا القول قول السدي كما تقدم في قوله: «كنتم على طرَف النار، من مات منكم أوبِقَ في النار».

<sup>(</sup>١) ينظر ترجمته في الإصابة (٣٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر ترجمته في الإصابة (٢٤٣/٣).

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن الأهتم ترجم له البخاري في تاريخه (٤٧/٥) وسكت عليه، وذكره ابن حبان في الثقاة (١٣/٧) والذي يظهر أنه من الطبقة الوسطى من التابعين، وهذه الموعظة تدل على علم وفضل وخاصة أنها بين يدي عمر بن عبدالعزيز بحضور الناس.

قلتُ: وهو ظاهر ما جاء عن الصحابة، قال ابن جرير (٤٤/١١):

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن عصمة بن زامل، عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول:

(رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمّه، قلت: ولأبيه؟ قال: لا إن أبى مات وهو مشرك).

وهذا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عمل بقوله عزّ وجلّ:

﴿مَا كَانَ لِلنَّمِينِ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوَ كَانُوا أُولِي فَرُكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّزَى لَمُتُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ لَلْمُجَدِيرِ ۞﴾ [النوبة: ١١٣].

وأبوه الظاهر أنه مات قبل البعثة لما رواه ابن ماجة (٢٤٤٥) وابن سعد (٣٢٦/٤) وأبو نعيم في الحلية (٣٧٩/١) والبيهقي (٢٠/٦) من طرق عن سليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يقول: (نشأت يتيماً وهاجرت مسكيناً).

وقد تقدم أن القرافي نقل الإجماع على ذلك، ولم أقف على قول أحد من الصحابة أو التابعين أنه قال إن مشركي العرب في الجاهلية من مات منهم أنه يختبر يوم القيامة والله تعالى أعلم.

وهذا إذا كان في زمن الجاهلية الكبرى في وقت قلة العلم وانطماس آثار الرسالة، فكيف بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت انتشار النور وظهور العلم فمن باب أولى أن الجهل لا يكون عذراً للإنسان في يوم القيامة.

# رابعاً:

أن الله عزَّ وجلَّ أخبر عن الأتباع أنهم في النار وأن تقليدهم لكبارهم وآبائهم ليس بحجة لهم عند الله عزَّ وجلَّ، ومن المعلوم أن الأتباع إنما قلدوا من قلدوه بسبب جهلهم وغفلتهم.

قال الله تعالى:

﴿إِذَ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْمَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُوا لَقَ أَكَ لَنَا كَرَّةً فَنَنَبَرًا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُوا مِثَا كَذَاكِ فَي مُرْبِهِمُ اللَّهُ أَعَمَالُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنَ النَّادِ ﴿ كَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّا

# وقوله تعالى:

﴿قَالَ اَدْخُلُوا فِي أَسُمِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِكُم مِنَ الْحِنِ وَالْإِنِسِ فِي النَّارِ كُلْمَا 
دَخَلَتْ أُمَّةً لَمَنَتْ أُخْنَهُمْ حَقَى إِذَا اَدَارَكُوا فِيهَا جَمِيمًا قَالَتَ أُخْرَعُهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلَآهِ
أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا فَمَلُمُونَ ﴿ وَقَالَتُ أُولِنَهُمْ فَمَا كُنتُمْ فَكُونَ اللَّهِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا فَمَلُمُونَ ﴿ وَقَالَتُ الْمَنْفَعُمُ اللَّهُمْ فَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

# وقال تعالى:

﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمَ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْشِيمُ أَلَسْتُ مِرَيِّكُمْ قَالُوا بَنَى شَهِدَتَا أَن تَقُولُوا بَوْمَ الْقِينَدَةِ إِنَّا كُنَّا عَن هَذَا غَنظِينَ ﴿ أَوْ نَقُولُوا إِنَّا أَنْمُ لِكُمَّ عَلَى الْمُنْظِلُونَ ﴿ أَنْهُ لِكُمَا مَا فَعَلَ ٱلْمُنْظِلُونَ ﴿ إِنَّا مَلَى الْمُنْظِلُونَ ﴿ أَنَهُ لِلْمُكَا مِا مَعَلَ ٱلْمُنْظِلُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# وقال تعالى:

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْمَنِ إِنَّنَا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكَنَّبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسَعَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوَ شَآءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَتَهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ لَهِ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ مِنْ عِلْمٍ إِلَا يَخْرَصُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوَ شَآءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَتَهُمْ مَا لَهُم بِدِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ وَنَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

يًا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ، كَفِرُونَ ﴿ فَانْنَفَمْنَا مِنْهُمَّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ 'تَمْكَذِينَ۞﴾ [الزخرف: ١٩ ـ ٢٠].

# خامساً:

أن الله عزَّ وجلَّ أخبر أن من جملة الخاسرين من عمل عملاً وهو يظن نه يحسن صنعاً بعمله، قال تعالى:

﴿ قُلْ هَلْ نُلْتِكُمُ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي لَلْيَوْةِ الدُّنْيَا وَمُمْ يَحْسَبُونَ

تَهُمْ يُحْسِنُونَ شُنْمًا ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ رَبِهِمْ وَلِقَآلِهِ فَيَطِتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُعِيمُ

مُمْ يَوْمَ الْفِينَمَةِ وَذَنَا ﴿ وَلَكِنَ جَزَاؤُمُ جَهَمْمُ بِمَا كَفَرُوا وَالْخَذَرُا ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوا ﴿ فَا اللَّهِ مِنَا لَكُولُوا وَالْخَذَرُا ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوا ﴾ ﴿ مَنَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

# وقال تعالى:

﴿ أَفَنَنَ زُبِنَ لَمُ سُوَّةً عَمَاهِم فَرَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِيلُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ ﴾ [فاطر: ٨].

قال الطبري في تفسيره (١٢٥/١٨):

"والصواب من القول في ذلك عندنا، أن يقال: إن الله عزّ وجلّ عنى بقوله: ﴿هُلّ نُبِيّتُكُم ۚ بِاللَّغْسَرِينَ أَعْنَلاً ﴾ كلّ عامل عملاً يحسبه فيه مصيباً، وأنه لله بفعله ذلك مطبع مرض، وهو بفعله ذلك لله مسخط، وعن طريق أهل الإيمان به جائر كالرهبانية والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم، وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة، من أهل أيّ دين كانوا.

وقوله: ﴿ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْمَيْرَةِ الدُّنيا ﴾ يقول: هم الذين لم يكن عملهم لذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة، بل كان على جود وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً: يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون، وفيما ندب عباده إليه مجتهدون، وهذا من أدّل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم

بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالاً وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم، لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه، كانوا مثابين مأجورين عليها، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة، وأن أعمالهم حابطة. وعنى بقوله: ﴿ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنّا ﴾ عملاً اهد.

# وقال ابن حجر في الفتح (٢٩٥/١٢ ـ ٣١٣):

"وَمِمَّنْ جَنَحَ إِلَى بَعْض هَذَا الْبَحْث الطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيبه فَقَالَ بَعْد أَنْ سَرَدَ أَحْلِيث الْبَاب: فِيهِ الرَّدَ عَلَى قَوْل مَنْ قَالَ لاَ يَخْرُج أَحَد مِنْ الْإِسْلاَم مِنْ أَهْل الْقِبْلَة بَعْد اِسْتِحْقَاقه حُكْمَهُ إِلاَّ بِقَصْدِ الْخُرُوج مِنْهُ عَالِمًا فَإِنَّهُ مُبْطِل لِقَوْلِهِ فِي الْقِبْلَة بَعْد اِسْتِحْقَاقه حُكْمَهُ إِلاَّ بِقَصْدِ الْخُرُوج مِنْهُ عَالِمًا فَإِنَّهُ مُبْطِل لِقَوْلِهِ فِي الْعَبْلَة بَعْد الْمَعْلُوم وَلاَ يَتَعَلَّقُونَ مِنْ الْمَعْلُوم وَلاَ يَتَعَلَّقُونَ مِنْ الْمَسْلِمِينَ وَأَمْوَالهِمْ إِلاَّ بِشَيْءِ وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَكِبُوا اِسْتِحْلال دِمَاء الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالهِمْ إِلاَّ بِشَعْطُونَ مِنْ آيِ الْقُرْآن عَلَى غَيْر الْمُرَاد مِنْهُ، ثُمَّ أَخْرَجَ بِسَنَد بِخُطَا مِنْهُمْ فِيمَا تَأَوَّلُوهُ مِنْ آيِ الْقُرْآن عَلَى غَيْر الْمُرَاد مِنْهُ، ثُمَّ أَخْرَجَ بِسَنَد صَحِيح عَنْ إِبْن عَبَّاسٍ وَذَكَرَ عِنْده الْخُوارِج وَمَا يَلْقَوْنَ عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن فَقَالَ: يُؤمِنُونَ بِمُحْكَمِهِ وَيَهْلِكُونَ عِنْد مُتَشَابِهِه. وَيُؤيِّد الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ الْأَمْرُ بِقَتْلِهِمْ مَع يُؤمِنُونَ بِمُحْكَمِهِ وَيَهْلِكُونَ عِنْد مُتَشَابِهِه. وَيُؤيِّد الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ الْأَمْرُ بِقَتْلِهِمْ مَعَ مَنْ اللهُ لِلْا يَقِعْد اللهُ يَعْرَاهِ عَلْمَامِهُ وَيَهُ لِكُونَ عِنْد مُسْعُود: "لاَ يَحِلّ قَتْل إِمْرِي مُسْلِم إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاث وَيِهِ الللهُ فَيْ اللهُ وَيَهِ اللهُ الْمُومِ وَلِهُ الْمُؤمِي وَلِهُ الْمُومِ وَلِهُ الْمُؤمِونَ عَلْمُ الْمُؤمِي وَالْمَامُ وَلَا الْمُؤمِي مُنْ اللهُ الْمُؤمِي وَاللّهُ الْمُؤمِي وَلَيْ الْمُؤمِولَ الْمُؤمِي وَالْمَالِقُولُ الْمُؤمِي وَلَهُ الْمُؤمِلُ الْمُؤمِلُ الْمُؤمِي وَالْمُوالِقُ لِلْمُحْمَاعَةِ الْمُومِ اللْمُؤمِي وَالْمَلْوقُ الْمُؤمِولُ الْمُؤمِي وَلَمُ الْمُؤمِي الْمُؤمِلُ الْمُؤمِي الْمُعْمِ وَلَالْمُ الْمُؤمِي وَالْمَوْمِ الْمُؤمِولُ الْمُؤمِي الْ

قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي «الْمُفْهِم»: يُؤَيِّد الْقَوْل بِتَكْفِيرِهِمْ التَّمْثِيل الْمَذْكُور فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد، يَعْنِي الْآتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيه، فَإِنَّ ظَاهِر مَقْصُوده أَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ الْإِسْلَام وَلَمْ يَتَعَلَّقُوا مِنْهُ بِشَيْء كَمَا خَرَجَ السَّهْم مِنْ الرَّمِيَّة لِسَنْء وَقُوَّة رَامِيه بِحَيْثُ لَمْ يَتَعَلَّق مِنْ الرَّمِيَّة بِشَيْء، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ لِسُرْعَتِهِ وَقُوَّة رَامِيه بِحَيْثُ لَمْ يَتَعَلَّق مِنْ الرَّمِيَّة بِشَيْء، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ لِشُولِهِ: «سَبَق الْفَرْثَ وَالدَّمَ» وَقَالَ صَاحِب الشَّفَاء فِيهِ: وَكَذَا نَقْطَع بِكُفْرِ كُلْ مَنْ قَالَ قَوْلاً يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى تَصْلِيل الْأُمَّة أَوْ تَكْفِير الصَّحَابَة، وَحَكَاهُ

صَاحِب «الرَّوْضَة» فِي كِتَابِ الرِّدَّة عَنْهُ وَأَقَرَّهُ.

وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْأُصُولِ مِنْ أَهْلِ السُّنَة إِلَى أَنَّ الْحَوَارِجِ فُسَّاقِ وَأَنَّ الْحُوَارِجِ فُسَّاقِ وَأَنَّ الْحُكُمِ الْإِسْلَامِ يَجْرِي عَلَيْهِمْ لِتَلَقَّظِهِمْ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَمُواظَبَتِهِمْ عَلَى أَرْكَانَ لَإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا فُسِقُوا بِتَكْفِيرِهِمْ الْمُسْلِمِينَ مُسْتَنِدِينَ إِلَى تَأْوِيلِ فَاسِد وَجَرَّهُمْ ذَنِكَ إِلَى إِسْتِبَاحَة دِمَاء مُخَالِفِيهِمْ وَأَمْوَالهمْ وَالشَّهَادَة عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ وَالشِّرك وَقَالِ الْمُسَلِمِينَ، وَأَجَازُوا مُنَاكَحَتهمْ وَأَكُل ذَبَائِحهمْ، وَآنَهُمْ لاَ يُكَفَّرُونَ مَا دَامُوا فِي الْمُسْلِمِينَ، وَأَجَازُوا مُنَاكَحَتهمْ وَأَكُل ذَبَائِحهمْ، وَآنَهُمْ لاَ يُكَفَّرُونَ مَا دَامُوا مُتَمَسِّكِينَ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ عِيَاضِ: كَادَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَة تَكُون أَشَدَّ إِسْكَالاً عَنْهُ الْمُسَلِمِينَ مِنْ غَيْرِهَا، حَتَى سَأَلَ الْفَقِيهُ عَبْد الْحَقِ الْإِمَامُ أَبَا الْمَعَالِي عَنْهَا عَظِيم فِي الدِّين، قَالَ: عَنْهَا عَظِيم فِي الدِّين، قَالَ وَعُمَا الْمُعَلِي عَنْهَا عَظِيم فِي الدِّين، قَالَ الْمُعَلِي عَنْهَا وَالْمَامُ أَبُا الْمُعَالِي عَنْهَا وَالْمَامُ أَبُا الْمُعَالِي عَنْهَا وَالْمَامُ أَبُوا الْمُعَلِي عَنْهَا وَالْمِلَةُ وَالِمَامُ أَبُا الْمُعَالِي عَنْهَا وَلِهُمْ مِلْمُ عَنْهَا عَظِيم فِي الدِّين، قَالَ الْمُوالِي فَي عَلْهِ الْمُعَلِي عَنْهَا عَظِيم فِي الدِّين الْإِيمَامُ أَبِاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَى الْمُقَالِمِ مُنْ الْمُعَلِي عَنْهَا عَظِيم فِي الدِّين الْإِيمَامُ الْمُولِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُنَا فِي سَوْلُ الْمُولِمُ الْمُقَرِّقِينَ بِالتَّوْوِ فِي الْمُعْرَادِ عَنْ التَّكْفِيرِ مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَإِنَّ الْمُعَرِّلِي فِي الْمُعْرَادِ فِي الْمُعْرَادِ عَنْ التَّكْفِيرِ مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَإِنَّ الْمُعْرَادِ فِي الْحَيَاةُ أَهْوَلُ مَا الْحَيَاةُ أَهْوَلُ أَلْهُ كَافِر فِي الْحَيَاةُ أَهْوَلُ مِنْ وَالْمَالِمُ فَي سَلِمُ عَلْمُ فِي سَلِمُ وَاحِد.

وَمِمَّا إِحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرهُمْ قَوْله فِي ثَالِث أَحَادِيث الْبَاب بَعْد وَصْفهمْ لِنُمُووقِ مِنْ الدِّينِ «كَمُرُوقِ السَّهْم فَيَنْظُر الرَّامِي إِلَى سَهْمه» إِلَى أَنْ قَالَ: فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَة هَلْ عَلِقَ بِهَا شَيْء» قَالَ إِبْن بَطَّال: ذَهَبَ جُمْهُور الْعُلَمَاء فَيَتَمَارَى فِي الْفُوق» فَيْ أَنَّ الْخُوَارِج غَيْر خَارِجِينَ عَنْ جُمْلَة الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ: «يَتَمَارَى فِي الْفُوق» فِي أَنَّ النَّمَارِي مِنْ الشَّك، وَإِذْ وَقَعَ الشَّكّ فِي ذَلِكَ لَمْ يُقْطَع عَلَيْهِمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ لِمُنْ النَّهْرِ هَلْ كَفُروا؟ فَقَالَ: مِنْ الْكُفْر فَرُّوا. فَيْلُ النَّهْر هَلْ كَفَرُوا؟ فَقَالَ: مِنْ الْكُفْر فَرُّوا.

قُلْت: وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ عَنْ عَلِيّ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ اِطَّلَعَ عَلَى مُنْ تَكُون الطَّلَعَ عَلَى مُعْتَقَدهمْ الَّذِي أَوْجَبَ تَكُفِيرهمْ عِنْد مَنْ كَفَّرَهُمْ، وَفِي اِحْتِجَاجه بِقَوْلِهِ:

"يَتَمَارَى فِي الْفُوق" نَظَر، فَإِنَّ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الْمَذْكُور كَمَا تَقَدَّمَتْ الْفَرْثَ الْإِشَارَة إِلَيْهِ وَكَمَا سَيَأْتِي "لَمْ يَعْلَق مِنْهُ بِشَيْءٍ" وَفِي بَعْضهَا "سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ".

وَطَرِيق الْجَمْع بَيْنهِ مَا أَنّهُ تَرَدَّدَ هَلْ فِي الْفُوق شَيْء أَوْ لاَ ثُمَّ تَحَقَّقَ أَنّهُ لَمْ يَعْلَق بِالسَّهْمِ وَلاَ بِشَيْء مِنْهُ مِنْ الرَّمْي بِشَيْء، وَيُمْكِن أَنْ يُحْمَل الإختِلاف فِيهِ عَلَى إِخْتِلاف أَشْخَاص مِنْهُم، وَيَكُون فِي قَوْله «يَتَمَارَى» إِشَارَة إِلَى أَنَّ بَعْضهم قَدْ يَبْقَى مَعَهُ مِنْ الْإِسْلام شَيْء، قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي «الْمُفْهِم»: وَالْقُول بِتَكْفِيرِهِمْ قَدْ يَبْقَى مَعَهُ مِنْ الْإِسْلام شَيْء، قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي «الْمُفْهِم» وَالْقُول بِتَكْفِيرِهِمْ أَطْهَرُ فِي الْحَدِيث، قَالَ: فَعَلَى الْقُول بِتَكْفِيرِهِمْ يُقَاتِلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَتُسْبَى أَمُوالُهُمْ وَهُو قَوْل طَائِفَة مِنْ أَهْلِ الْحَدِيث فِي أَمْوَال الْخَوَارِج، وَعَلَى الْقَوْل بِعَدَم وَهُو قَوْل طَائِفَة مِنْ أَهْلِ الْحَدِيث فِي أَمْوَال الْخَوَارِج، وَعَلَى الْقَوْل بِعَدَم تَكْفِيرهمْ يُسْلَك بِهِمْ مَسْلَك أَهْلِ الْبَغْي إِذَا شَقُّوا الْعَصَا وَنَصَبُوا الْحَرْب، فَأَمَّا بَلْ تَكْفِيرهمْ يُبِدْعَة فَإِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِ هَلْ يُقْتَل بَعْد الإسْتِتَابَة أَوْ لاَ يُقْتَل بَلْ يُعْدِرهمْ ، قَالَ: وَبَاب يُحْبَهَد فِي رَدِّ بِدْعَته؟ أُخْتُلِفَ فِيهِ بِحَسِبِ الإِخْتِلَاف فِي تَكْفِيرهمْ، قَالَ: وَبَاب لِيشَقِير فِي رَدِّ بِدْعَته؟ أُخْتُلِفَ فِيهِ بِحَسِبِ الإِخْتِلَاف فِي تَكْفِيرهمْ، قَالَ: وَبَاب لَسَّكُونِير بَاب خَطِر وَلاَ نَعْدِل بِالسَّلَامَةِ شَيْنًا . . . .

وَفِيهِ أَنَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَخْرُج مِنْ الدِّين مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِد الْخُرُوجِ مِنْ الدِّين مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِد الْخُرُوجِ مِنْ الدِّسْلام، وَأَنَّ الْخَوَارِج شَرِّ الْفِرَق الْمُبْتَدِعَة مِنْ الْأُمَّة الْمُحَمَّدِيَّة وَمِنْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى. قُلْت: وَالْأَخِير مَبْنِيِّ عَلَى الْمُقُل بِتَكْفِيرِهِمْ مُطْلَقًا» اهـ.

وبنحو هذا قال ابن منده في كتابه التوحيد (٣١٤/١):

«ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عزَّ وجلَّ ووحدانيته كالمعاند» اهـ.

قلتُ: ثم استدل بهذه الآية ﴿ فَلْ هَلْ الْتَيْثَكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِينَ صَلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال محمد بن إبراهيم في شرح كشف الشبهات (ص١٠١):

«ولو كان فهمها ـ أي الحجة ـ شرطاً لما كان الكفر إلا قسماً واحداً وهو كفر الجحود، بل الكفر أنواع منه الجهل وغيره» اهـ.

قلت وهذا كله في من بلغته الرسالة، كما قال تعالى: ﴿ لِأَنذِرَكُم بِهِـ وَمَنْ بَــَةً﴾ [الأنعام: ١٩].

ولما جاء في مسند أحمد (١) من حديث قَتَادَةَ عَنِ الأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَضَمُ لاَ الْسَوْدِ بْنِ سَرِيعِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلْ أَصَمُ لاَ يَسْمَعُ شَيْئاً وَرَجُلْ مَاتَ فِي فَنْرَةِ فَأَمَّا الأَصَمُ فَيَقُولُ رَبِ لَقَذْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئاً وَأَمَّا الأَحْمَقُ فَيَقُولُ رَبِ لَقَذْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَخْقِلُ شَيْئاً وَالصِّبْيَانُ يَخْذِفُونِي بِالْبَغْرِ وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ رَبِ لَقَذْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَخْقِلُ شَيْئاً وَأَمَّا اللَّهُ مَنْ لَقَذْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَخْقِلُ شَيْئاً وَأَمًّا اللَّهُ مَ لَيْقُولُ رَبِ لَقَذْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَخْقِلُ شَيْئاً وَأَمَّا اللَّهُ مَن الْفَعْرَةِ فَيَقُولُ رَبِ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ مَوَالِيقَهُمْ وَأَمَّا النَّارَ .. قَالَ .. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَوْ دَخُلُوهَا النَّارَ .. قَالَ .. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَوْ دَخُلُوهَا لَكَانَتُ عَلَيْهِمْ بَرُداً وَسَلَامًا».

وما روي عن قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ هَذَا عَنْ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ «فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْداً وَسَلَاماً وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا بَعْتُ إِلَيْهَا».

والشاهد منه قوله: «لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً»، وقول الذي مات في الفترة «رب ما أتاني لك رسول فيختبرون يوم القيامة».

وقال أبو العباس ابن تيمية (مجموع الفتاوى (٨٣/٥):

«وَأَصْلُ هَذَا: أَنَّ حُكْمَ الْخِطَابِ؛ هَلْ يَثْبُتُ فِي حَتَّ الْمُكَلَّفِ قَبْلَ أَنْ يَبْنُغَهُ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ. قِيلَ: يَثْبُتُ. وَقِيلَ: لاَ يَثْبُتُ،

ا هذا الحديث جاء من طرق، ولا تخلو أسانيده من كلام، وقد اختلف في حديث أبي هريرة وقفاً ورفعاً، ولذا تكلم فيه ابن عبدالبر ولكن بمجموع هذه الطرق لعله يتقوى وقد صحح بعض طرقه البيهقي.

وَقِيلَ: يَغْبُتُ الْمُبْتَدَأُ دُونَ النَّاسِخِ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ يَغْبُثُ الْمَبْتُ الْمَبْتُ الْمَبْتَ الْمَبْتَ الْمَبْتَ الْمَبْتَ الْبَلَاغِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِلْمَاذِرَكُم بِيهِ وَمَنْ بَلِغُ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ لِللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُلُ ﴾ وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ مُتَعَدِّد، بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لاَ يُعَاقِبُ أَحَدًا حَتَّى يَبْلُغَهُ الرَّسُولُ اللَّهِ فَآمَنَ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمُ مَا جَاءً بِهِ الرَّسُولُ. وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَآمَنَ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا جَاءً بِهِ لَمْ يُعَذِبْهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَمْ يَبْلُغُهُ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَذِّبُهُ عَلَى تَرْكِ الْإِيمَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، فَإِنَّهُ لاَ يُعَذِّبُهُ عَلَى بَعْضِ شَرَائِطِهِ إِلاَ بَعْدَ الْبَلَاغِ أَوْلَى وَأُخْرَى ﴾ اهـ.

قلتُ: وأما من بلغته الرسالة فإن حجة الله قائمة عليه ولا يكون الجهل له عذراً.

قال حمد بن معمر (الدرر السنية ٧١/١١):

«أجمع العلماء على أن كل من بلغته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أن حجة الله قائمة عليه» اهـ.

## سادساً:

وأما الأشياء التي يعذر فيها الإنسان بسبب جهله ما كان دون أصل الدين، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين في الحديث المرفوع والذي رواه عن أكثر من واحد من الصحابة في قصة الرجل الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه وينثروا رماده في البر والبحر وقال، لئن قدر الله علي، فأعاده الله عزّ وجلّ وسأله عن فعله هذا وهو أعلم، فقال خشية منك يا رب، فغفر الله له.

ويؤيد ما جاء في هذا الحديث قصة الحواريين مع عيسى عليه السلام عندما قالوا كما في سورة المائدة:

﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَبِعِيسَى ٱبَنَ مَرْيَـدَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السَّمَاتُّهِ قَالَ ٱنَّقُوا اللّهَ إِن كُنتُم تُوْمِنِينَ ۞ قَالُوا نُرِيدُ أَن تَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمَهِنَ فُلُوبُنَا وَتَعْلَمَ أَن قَدْ مَكَفَّتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَهَذَا عَلَى أَحَدَ تفسيرين.

ومن الأدلة ما رواه ابن ماجة والبزار من حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ:

"يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسري على كتاب الله عزَّ وجلَّ في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها"، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم نألل عليه في الثالثة فقال: "يا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً" (١).

قلتُ لأن هؤلاء جهلوا الصلاة وغير ذلك من أركان الإسلام ولم يبق عندهم إلا التوحيد، فبسبب جهلهم عذروا، قال ابن قتيبة:

«قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك» ا.هـ (٢٠).

قال أبو بطين (الانتصار لحزب الله الموحدين ص ١٦: ١٨):

«واحتج بعض من يجادل عن المشركين: بقصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته. على أن من ارتكب الكفر جاهلاً لا يكفر، ولا يكفر إلا نمعاند.

والجواب عن ذلك كله: أن الله سبحانه أرسل رسله مبشرين ومنذرين؛

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجة (٤٠٤٩) والبزار في مسنده (٢٨٣٨) والحاكم (٤٧٣/٤) وقال صحيح على شرط مسلم كلهم من طريق أبي معاوية عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة به، وقال البزار وهذا الحديث قد رواه جماعة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة موقوفاً، ولا نعلم أحداً أسنده إلا أبو كريب عن أبي معاوية حدثنا به أبو كامل أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة بنحوه موقوفاً اه.

<sup>.</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (٦٠٤/٦).

لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأعظم ما أرسلوا به، ودعوا إليه: عبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره، فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذوراً لجهله، فمن هو الذي لا يعذر؟

ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند، مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله، بل لابد أن يتناقض؛ فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد على أو شك في البعث، أو غير ذلك من أصول الدين. والشاك جاهل!.

والفقهاء رحمهم الله: يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد: وأنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه/: نطقاً، أو فعلاً، أو شكاً، أو اعتقاداً، وسبب الشك: الجهل.

ولازم هذا: أنا لا نكفر جهلة اليهود والنصارى، ولا الذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم، ولا الذين حرقهم على بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار؛ لأننا نقطع أنهم جهال!!! وقد أجمع العلماء على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال.......

فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاً، أو مجتهداً مخطئاً، أو مقلداً، أو جاهلاً: معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لابد أن ينقض أصله: فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد على ونحو ذلك.

وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه، وأن الله غفر له، مع شكه في صفة من صفات الرب سبحانه: فإنما غفر له لعدم بلوغ الرسالة له. كذا قال غير واحد من العلماء.

ولهذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا يجهلها: كفر، وإن كان مثله يجهلها: لم يكفر.

قال: ولهذا لم يكفر النبي ﷺ الرجل الشاك في قدرة الله؛ لأنه لا

يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وكذا قال ابن عقيل، وحمله على أنه لم تبلغه ندعوة.

واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات: أنه لا يكفر الجاهل، وأما في شرك ونحوه: فلا، كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله. وقد قدمنا عض كلامه في الاتحادية وغيرهم، وتكفيره من شك في كفرهم.

قال صاحب اختياراته: والمرتد: من أشرك بالله، أو كان مبغضاً لرسوله أو لما جاء به، أو ترك إنكار كل منكر بقلبه، أو توهم أن من الصحابة من قتل مع الكفار أو أجاز ذلك، أو أنكر مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً، أو جعله ينه وبين الله وسائط: يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، ومن شك في صفة من صفات الله ومثله لا يجهلها: فمرتد. وإن كان مثله يجهلها: فليس بمرتد؛ وبهذا لم يكفر النبي عليه الرجل الشاك في قدرة الله تعالى، فأطلق فيما تقدم من المكفرات، وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره، مع أن رأي الشيخ رحمه من تعالى - في التوقف عن تكفير الجهمية ونحوهم - خلاف نصوص الإمام حمد وغيره من أثمة الإسلام.

قال المجد رحمه الله: كل بدعة كفرنا فيها الداعية، فإنا نفسق المقلد فيها، كمن يقول بخلق القرآن، أو أن علم الله مخلوق، أو أن أسماءه مخلوقة، أو أنه لا يرى في الآخرة، أو يسب الصحابة تديناً، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد، وما أشبه دك، فمن كان عالماً في شيء من هذه البدع: يدعو إليه ويناظر عليه، فهو محكوم بكفره. نص أحمد على ذلك في مواضع. انتهى.

فانظروا! كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم» اهـ.

ختاماً أشكر الله تعالى على توالى نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه.

وبالله تعالى التوفيق

قاله وأملاء: عبدالله بن عبدالرحمن السعد ١٨٤٣٠/٤/١٠هـ وسيت أرافق الأخل الأواخ

الرقاع : الدين / ٢/٤/٢٠/ المنظل :

14.53

المحروس رالعا لمين والعا عبدة المستقين ولا عدوامه المعلى الفاليده و أمن درادا إلا ادروه و المراد المحدد المعدد والعروس على و حل آله وتعالىم المسلمات والعرض وأسرو المراد و العمين و مراس والعروس والمراد و العمين و مراس والعروس و المراد و العمين و المراد و المراد و المراد و المراس و و قد محلف جديرا المراد الماس و و المراس و و قد محلف جديرا المراد الماس و و المراس و و قد محلف جديرا المراد المراب و المراس و المراس و المراب و العراب و المراب و المراب و العراب المراب و العراب المراب و العراب المراب و العراب المراب و العراب و المراب و

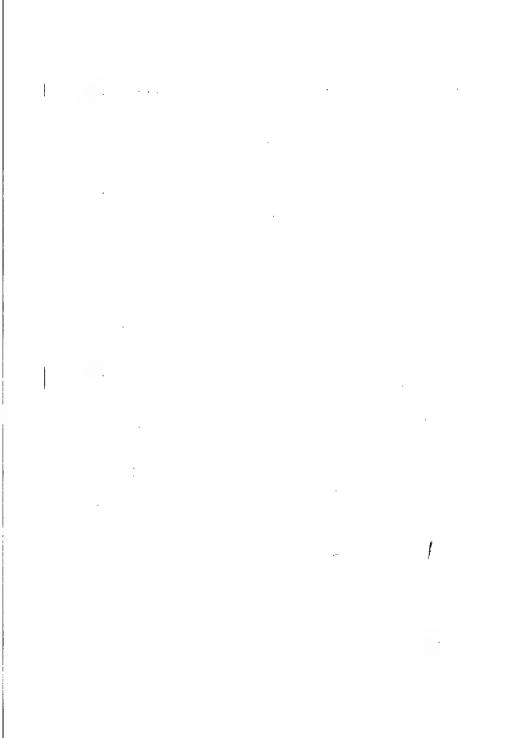

# تقاديه

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السموات والأرضين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### وبعد

فإن ربنا سبحانه خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته وأنزل بذلك الكتب وأرسل الرسل وأوضح السبل لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل وقد كلف جميع العباد بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ووعد من وحده بالثواب وتوعد من أشرك به بالعذاب وقد حكى عن رسله أنهم دعوا الأمم إلى معرفة ربهم وطاعته فأنجى من اتبعهم وأهلك من خالفهم وأخبر عن الهالكين أن منهم الاتباع والرؤساء وكلهم في العذاب يتلاومون ﴿قالت أخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ﴾ وحكى أن الاتباع يحتجون عى ربهم بقولهم: ﴿ ربنا إِنَّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ﴾ ولم يعذرهم بذلك وقد حاول بعض الخلف أن يعذر أهل الفترات وأهل المجهل مع وجود النصوص الدالة على تكليف الجميع وقد كتب الأخ في الله/أبو يوسف مدحت بالحسن آل فواج هذه الرسالة وساها العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي وقد استوفى الأدلة والنقول عن العلماء والأئمة وأوضح الأدلة وناقش الشبهات التي يتشبث بها المخالفون وبذلك يعلم أن كل فرد في أقطار البلاد قد من الله عليه بالعقل والادراك والسمع والبصر يتمكن من البحث والسؤال ومعرفة الحق والواجب وإدا أهمل وقرط مع القدرة فليس بمعذور وبذلك تكون هذه الرسالة أوفي ما كتب في هذا الباب فجزى الله الكاتب الباحث خير الجزاء ونفع بهذه الرسالة وأمثاله وبارك في جهوده والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

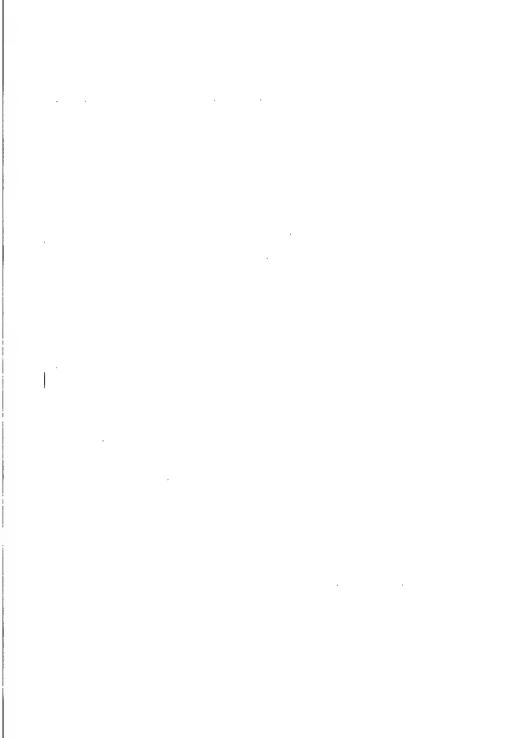

#### المقدمــة

إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـٰه إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يِاأَيُهِا الَّذِينِ آمِنُوا اتَّقُوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ .

﴿ يَاأَيُهَا النَّاسِ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا اتقوا الله وقولُوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ﴾.

#### أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتـاب الله، وخير الهـدي هدي محمد ـ ﷺ ـ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

لقد كثر في وقتنا هذا الكثير من التخبّط في أحكام التّكفير والتّبديع والتّفسيق بين إفراط وتفريط، ولا يكون هذا إلا بسبب عدم ضبط قضية الإيمان إذ هي ميزان الأحكام الذي يجب أن توزن بها لا بغيرها.

وقد تسيّد فكر الإرجاء الساحة الإسلامية، وغلب على كثير من عقول الشيوخ والدعاة وطلاب العلم، وتستّر وتترس الكفر والطغيان ودعاة العَلمانية به حتى علت ورفرفت راياتهم وأعلامهم على ديار المسلمين، وأصبح في كل بيت من بيوتهم لهم فيه ذكر، نشأ على هذا الصغير، وهرم عليه الكبير، واشتدت غربة الإسلام وظلمة الفتن، وأصبح الرجل يُكفَّر بإخلاص التوحيد، ويبدَّع باتباع السنة، وأصبح المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا، ولبست الطواغيت ثياب أمراء المؤمنين، وارتدى الزنادقة ثياب المصلحين الزهاد، وظهر أهل البدع بثياب أهل السنة وبدا الفساق والمجرمون بثياب أهل العدل والتقى: وهظهر الفساد في البر

والبحر بما كسبت أيدي الناس).

إلا أنه لاتزال طائفة من أمتنا على الحق قائمين ولأهل الزيغ والضلال مجاهدين، لايضرهم من خالفهم، ولامن خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك: «نسأل الله أن نكون منهم».

وغدونا نسمع: شتى أنواع الكفر البواح والإلحاد. والحركة الإسلامية مكتوفة الأيدي لاتستطيع أن توقف هذا التيار الإلحادي الخبيث لأن دعاته من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذا لظنهم الخاطيء أن الكتب ماأنزلت، والرسل ماأرسلت، والسيوف التي جردت، والأعناق التي ضربت، ولهيب الحرب الذي لم يطفأ بعد بين المسلمين والكافرين ماكان هذا كله إلا للتلفظ بقول: لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله \_ على فقط دون الانخلاع من الشرك والكفر بالطواغيت، وإفراد الله \_ جل ثناؤه \_ بالتلقي والتوجه والطاعة له وحده لاشريك له.

وأصبح المسلم في حسهم هو الذي ينطق بالشهادتين وإن لم يعلم معناها ويعمل بمقتضاها وينخلع من الشرك ويبرأ منه، ونتج عن هذا الفكر العقيم أن ضجت الأرض من كثرة الشرك والمشركين وانتشر الجهل وكاد أن يتنسَّخ العلم ـ خاصة علم التوحيد ـ الذي هو أصل الأصول، ويلزم من هذا الاعتقاد الخاطيء أن الجهل خير من العلم، لأن العبد الذي يتلفظ بالشهادتين وهو منذ أن قالها وهو مكذب لها بفعله وعمله، يطوف بالقبور، ويستغيث بالأموات في الرخاء والشدة، ويحبهم كحب الله، ويفضّل حكم الطواغيت على حكم الله الواحد القهار، غير مؤاخذ بهذا كله لأنه جاهل ومعذور بجهله، وإن مات على ماهو عليه من الشرك والجهل فهو مسلم من أهل الجنة إنْ عاجلًا أو آجلًا. وأما إن أقيمت عليه الحجة، وأتاه العلم، وارتفع الجهل فإن لم ينقد لها فهو من الكافرين، وإن مات على هذا الحجة، وأتاه العلم، وارتفع الجهل يسوق أصحابه إلى الجنة بيقين، والعلم قد يسوق إلى هذا النيران والخلود فيها. ونتج عن هذا: أن عطل كثير من الدعاة الدعوة إلى التوحيد حتى النيران والخلود فيها. ونتج عن هذا: أن عطل كثير من الدعاة الدعوة إلى التوحيد حتى النيران والخلود فيها. الناس فيوردوهم المهالك، وإن لم يكن في هذا الفكر الخاطيء إلا لايقيمون الحجة على الناس فيوردوهم المهالك، وإن لم يكن في هذا الفكر الخاطيء إلا هذا، لكفي لبيان خطئه وتجنبه الصراط المستقيم ـ

لذلك كتبت ـ بعون الله وفضله وحده لاشريك له ـ هذا البحث في هذه المسألة،

وهي هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟ وقد قسمته إلى أربعة أبواب:

الباب الأول: بينت فيه: أنّ وصف الشرك وحكمه ثابت قبل قيام الحجة وبلوغ الرسالة، وأن الحجة عليه: الميثاق والعقل والفطرة، وأن العذاب في الدارين لايكون إلا بعد بلوغ الرسالة وقيام الحجة.

الباب الثاني: تحدثت فيه عن الإسلام الذي يجب على كل عبد أن يحققه حتى ينتقل من ملل الكفر والشرك إلى الإسلام في الظاهر، والله يتولى السرائر، وختمته بذكر قضية الإيمان وضوابطها وتحديد العلاقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام.

الباب الثالث: ذكرت فيه حكم من دان واستقام على الإسلام في الظاهر ثم وقع في ردة أو ابتداع بسبب الجهل والتأويل الفاسد والخطأ.

الباب الرابع: وفيه الرد على الشبهات في هذه القضيّة، وبيان موقف الأئمة: ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب ـ رحمهم الله ـ من تلك القضية.

وأريد أن أنبه على أمر جلل جد خطير، وهو أن كثيراً من الرسائل التي كتبت في هذه القضية كان أكبر هم أصحابها إثبات أن العالم الفلاني هذا أو ذاك يعذر أم لايعذر؟ ثم يأتي بالنصوص من الكتاب والسنة محتجاً ومقرراً بها قول العالم، وأصبحت النصوص محكومة لاحاكمة يستدل لها لابها \_.

لذلك حرصت في هذا البحث من أوله إلى آخره أن تكون دلائل مسائله وأحكامه من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأثمتها، وأن تكون النصوص حاكمة لامحكومة يستدل بها لا لها بتفسير السلف والأثمة المجمع على إمامتهم، فلم أنقل في هذا البحث عن أحد متهم ببدعة أو من الفرق الضالة وحرصت أشد الحرص أن تكون غالب أحاديث البحث من الصحيحين حتى تصح وتستقيم المسائل والدلائل بمشيئة الله وعونه.

وأنا لا أدَّعي العصمة في كل ماكتبت فهي ليست لأحد بعد النبي ـ ﷺ ـ فكل مافيه من حق فمن الله ورسوله ﷺ منه بريئان.

وهنيئاً لك أخي القاريء مافيه من صفو، ومافيه من كدر فراجع على كاتبه لاعليك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفره لي وحسبي أني قد بذلت وسعي قدر طاقتي أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله منى ويجعله ابتغاء مرضاته خالصاً لوجهه

ATP

ليس لأحد فيه من دونه من شيء، وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.

المؤ لـف

# الباب الأول إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية

## و فيــه فصـــلان:

الفصل الأول: الأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة المسالمة.

الفصل الثاني: علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة.

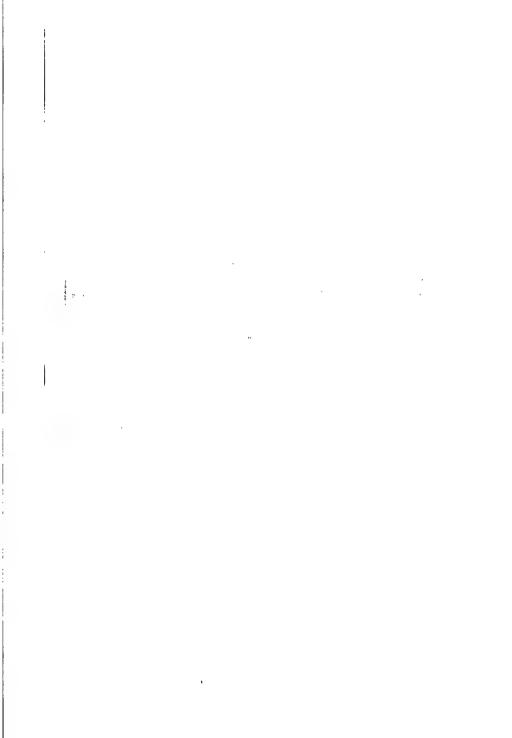

# الفصــل الأول الأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية

## و فیم مبدثان:

المبحث الأول: فتور الرسالات قبل البعثة.

المبحث الثاني: اقتران وصفي الشرك والجهل.

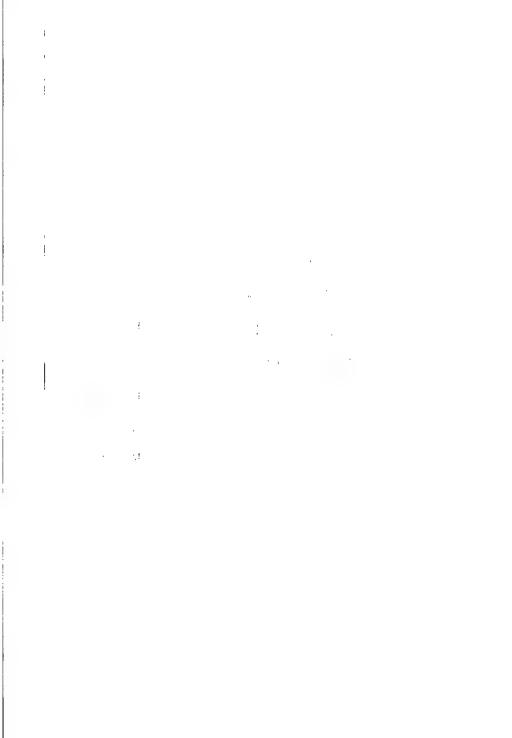

# الفصــل الأول إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية

الدليل الأول: قوله \_ تعالى \_: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون ﴾. [التوبة: ٦].

قال الإمام الطبري: يقول - تعالى ذكره - لنبيه وإن استأمنك يامحمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القرآن الذي أنزله الله عليك «فأجره»: يقول: فأمّنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه ثم أبلغه مأمنه، يقول: ثم رده بعد سماع كلام الله إن هو أبى أن يسلم ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن إلى مأمنه. . . . ﴿ذلك بأنهم قوم لايعلمون﴾ . يقول: تفعل ذلك بهم من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا القرآن وردك إيًاهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم من أجل أنهم: قوم جهلة لايفقهون عن الله حجة ، ولايعلمون مالهم بالإيمان بالله لو آمنوا، وماعليهم من الوزر والإثم لتركهم الإيمان بالله اه .

وقال الإمام البغوي: ﴿حتى يسمع كلام الله ﴾. فيما له وعليه من الشواب والعقاب... ﴿ذَلَكُ بِأَنْهُم قوم الإيعلمون ﴾. أي: الايعلمون دين الله وتبوحيده فهم محتاجون إلى سماع كلام الله. قال الحسن: هذه الآية محكمة إلى قيام الساعة ا هـ.

وقال الإمام الشوكاني في تفسيره: ﴿ بأنهم قوم الايعلمون ﴾ ، أي: بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل اهـ.

قلت: فهذا النص القرآني المحكم في دلالته يثبت في وضوح حكم الشرك مع الجهل الشديد المطبق في وقت اندرست فيه الشرائع، وطمست فيه السبل، واشتدت الفتن حتى إذا أخرج العبد يده فيها لم يكد يراها من شدة الظلمات لذلك سميت بالجاهلية لكثرة الجهالات.

قال الإمام النووي تعليقاً على حديث ابن جدعان: وأما الجاهلية فما كان قبل النبوة سُمّوا بذلك لكثرة جهالتهم(١) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم جـ٣ ص٨٧.

وقال ابن تيمية موصّفاً إياها اعلم أن الله أرسل محمداً إلى الخلق وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا - أو أكثرهم - قبل مبعثه، والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب - إما مبدّل، وإما منسوخ - وإما بدين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أُميّ من عربي وعجمي مقبل على عبادة مااستحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علماً وهي جهل وأعمال يحسبونها صلاحاً وهي فساد وغاية البارع منهم علماً وعملاً أن يُحصّل قليلاً من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين مشوب بأهواء المبدلين والمبتدعين قد اشتبه عليه حقه بباطله، أو يشتغل بعلم القليل منه مشروع وأكثره مبتدع لايكاد يُؤثّر في صلاحه إلا قليلاً وأن يكدح بنظره نظر المتفلسفة فتذوب مهجته في مبتدع لايكاد يُؤثّر في صلاحه إلا قليلاً وأن يكدح بنظره نظر المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لايوصف إلى نزر قليل مضطرب لايروي غليلا ولايشفي عليلا ولايغني من العلم الإلهي شبقًا، باطله أضعاف حقه - إن حصل - وأنّى له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب (۱) اه.

الدليل الثاني: قوله ـ تعالى ـ: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة﴾. [البينة: ١].

قال ابن تيمية: وممن ذكر هذا أبو الفرج بن الجوزي. قال: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب﴾. اليهود والنصارى ﴿والمشركين﴾ وهم عبدة الأوثان ﴿منفكين﴾ أي منفصلين وزائلين . . والمعنى لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم حتى أتتهم البينة . لفظه لفظ المستقبل ومعناه: الماضي والبينة الرسول وهو محمد، ﷺ، بين لهم ضلالهم وجهلهم . . ولفظ البغوي نحو هذا قال: لم يكونوا منتهين عن كفرهم وشركهم . . ﴿حتى تأتيهم البينة ﴾ . لفظه مستقبل ومعناه: الماضي أي حتى أتتهم البينة \_ الحجة الواضحة \_ يعني محمداً أتاهم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان، فأنقذهم الله به من الجهل والضلالة(۱) اهـ.

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ص٧.

وقال الشوكاني: قال الواحدي: ومعنىٰ الآية إخبار الله \_ تعالى \_ عن الكفّار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم بالله حتى أتاهم محمد، ﷺ، بالقرآن، فبيّن لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان وهذا بيان عن النعمة والإنقاذ به من الجهل والضلالة ا هـ.

قات: وهذه الآية تنص بوضوح على إثبات وصف الشرك والكفر قبل البعثة المحمدية والحجة القرآنية ، ويلاحظ اقتران وصفي الجهل والشرك في عبارات السلف وهذا مع وصف القرآن لهم بالجهل والغفلة في الكثير الكثير من الآيات على سبيل المثال لا الحصر قوله \_ تعالى \_: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾. [الجمعة: ٢].

قال الطبري: . . . . يقول ـ تعالى ذكره ـ: وقد كان هؤلاء الأميون من قبل أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم في جور عن قصد السبيل، وأخذ على غير هدي مبين، يقول: يبين لمن تأمله أنه ضلال وجور عن الحق وطريق الرشد ا هـ.

وقال ابن كثير: . . . . فبعثه الله \_ سبحانه وتعالى \_ وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل، وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نذراً يسيراً مما بعث الله به عيسى بن مريم ا ه ..

قلت: وقد يقول قائل: إن حكم الشرك ثابت لأصحابه قبل بعثة النبي، ﷺ، بسبب أن الحجة الرسالية كانت قائمة عليهم، والجهل والغفلة التي كانوا فيها بسبب إعراضهم عن الحجة وليس بسبب فقدها.

أقول وبالله تعالى التوفيق: إن كلام السلف السالف ذكره يرد هذا الظن لنصهم على توصيف هذا الوقت بأنه كان وقت فترة من الرسل، وطموس من السبل، ومع هذا أسوق آيتين من كتاب الله يدلان على فقد الحجة الرسالية قبل بعثته، ﷺ، للعرب والعجم.

# المبحث الأول: فتور الرسالات قبل بعثة النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_

الآية الأولى قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَاأَهُلُ الْكَتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبِينَ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةً من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير﴾ . [المائدة: ١٩]. قال القرطبي: ﴿يبين لكم﴾. انقطاع حجتهم حتى لايقولوا: غداً ماجاءنا رسول ﴿على فترة من الرسل﴾ أي سكون يقال: فتر الشيء: سكن، وقيل «على فترة» على انقطاع مابين النبيين عن أبي علي وجماعة أهل العلم حكاه: الرماني ا هـ.

وقال ابن كثير: . . . والمقصود أن الله بعث مجمداً ، هجراً على فترة من الرسل ، وطموس من السبل ، وتغير الأديان ، وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان فكانت النعمة به أتم النعمة والحاجة إليه أمر عمم ، فإن الفساد قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء . . . « . . . . ثم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل . . . » . ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه . . . .

فكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمداً، على فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغرَّاء، ولهذا قال \_ تعالى \_: ﴿أَن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير ﴾. أي: لئلا تحتجوا وتقولوا ياأيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ماجاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمداً، على الله الهدا المالية المالي

وقال الطبري: على فترة من الرسل يقول: على انقطاع من الرسل، والفترة في هذا الموضع الإنقطاع يقول: قد جاءكم رسولنا يبين لكم الحق والهدى على انقطاع من الرسل. . . ﴿أَن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير ﴾ . . . فمعنى الكلام: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل كي لاتقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير يعلمهم ـ عزّ ذكره ـ أنه قد قطع عذرهم برسوله ﷺ، وأبلغ إليهم في الحجة ا هـ.

وقال الشوكاني: ﴿أَن تقولُوا مَاجَاءُنَا مِن بَشير وَلاَنْدَيرَ﴾. تعليل: لمجيء الرسول بالبيان على حين فترة: أي كراهة أن تقولُوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم «أي لاتعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير وهو محمد، ﷺ ا هـ.

الآية الثانية: قوله - تعالى -: ﴿ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آيتك ونكون من المؤمنين ﴾. [القصص: ٤٧].

قال الطبري يقول \_ تعالى ذكره \_: ولولا أن يقول هؤلاء الذين: أرسلتك يامحمد، على كفرهم بربهم على كفرهم بربهم

واكتسابهم الآثام واجترامهم المعاصي: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً من قبل أن يحل بنا سخطك وينزل بنا عذابك فنتبع أدلتك وآي كتابك الذي تنزله على رسولك ونكون من المؤمنين بألوهيتك المصدقين رسولك فيما أمرتنا ونهيتنا. لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل ماأرسلناك إليهم، ولكنا بعثناك إليهم نذيراً بأسنا على كفرهم لئلا يكون للناس على

على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم فهو كقوله - سبحانه -: ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ . . . . ومعنى الآية: أنا لوعذبناهم لقالوا: طال العهد بالرسل ولم يرسل

حجه بعد الرسل . . . . و و المعلى المدين الما يد الما و و الما المعلى الما المعلى الما الرسل المحكم الله الما المحتمد الما المحتمد الم

وقال القرطبي: ﴿فيقولوا ربنا لولا﴾. أي هلًا: ﴿أرسلت إلينا رسولاً ﴾.

لما بعثنا الرسل وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة. وبعث الرسل إزاحة لعذر الكفّار....

قال القشيري: والصحيح أن المحذوف لو لا كذا لما احتيج إلى تجديد الرسل أي: هؤلاء الكفار غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد، ولكن تطاول العهد فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم: طال العهد بالرسل ويظن أن ذلك عذر، ولا عذرلهم بعد أن بلغهم خبر الرسل، ولكن أكملنا إزاحة العذر وأكملنا البيان فبعثناك يامحمد، عنه إليهم وقد حكم الله بأنه لايعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان والحجة وبعثة الرسل،

وقال ابن كثير: أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم

قلت: فمن هذين النصين يعلم أن القوم قبل بعثة النبي، هي، لو عاجلهم المولئ مسحانه ـ العقوبة على شركهم واكتسابهم الآثام، لاحتج القوم بأنهم في زمن فترة من الرسل وأنهم ماجاءهم من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فبعث الله محمداً الله ليقطع عذرهم في العذاب، ومع هذا فقد اتفق السلف على أنهم مشركون كافرون غير مسلمين \_ إلا أنهم لايعذبون إلا بعد الحجة الرسالية على خلاف بينهم في هذا الأخير.

فهؤلاء القوم كانوا في زمن فترة من الرسل. وفي جهل شديد ومع هذا كانوا مشركين.

الحليل الشالث: شرك قوم نوح، هي وهو أول شرك وقع على وجه الأرض، ومن المعلوم بيقين أن آدم، عليه السلام، قد ترك ذريته على التوحيد الخالص. ثم بدأ يدب الشرك في ذريته بسنن شيطانية التي تحدث عنها حبر الأمة ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فأصبحوا مشركين فبعث الله نوحاً وهو أول رسول إلى أهل الأرض بنص حديث الشفاعة

ومن المعلوم أيضاً أن نوحاً عليه السلام كان يخاطب قومه على أنهم: مشركون لا مسلمون.

فأين الرسول الذي أقام الحجة عليهم قبله حتى يثبت لهم وصف الشرك وحكمه؟ قال الله \_ تعالى \_ : ﴿كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه﴾ . [البقرة: ٢١٣].

قال ابن كثير: قال ابن جرير. . . . عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: كان بين · نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين .

قال: وكذلك هي قراءة عبدالله . . . الناس كانوا على ملة آدم جتى عبدوا الأصنام فبعث الله إلى أهل الأرض ا هـ .

وقال ابن تيمية: وذلك أن الناس كانوا بعد آدم، عليه السلام، وقبل نوح، عليه السلام، على التوحيد والإخلاص كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر، عليه السلام، حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان ـ بدعة من تلقاء أنفسهم ـ لم ينزّل الله بها كتاباً ولا أرسل بها رسولاً. بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة. قوم منهم

زعموا: أن التماثيل طلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية وقوم التخذوها على صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين، وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين وقوم على مذاهب أخر. وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون وعن سبيل الهدى ناكبون، فابتعث الله نبيه نوحاً، عليه السلام، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له، وينهاهم عن عبادة ماسواه وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليتقربوا بهم إلى الله زلفى ويتخذوهم شفعاء (١). اهد.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب . . . أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحلى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلوا فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت (١) اهـ.

قلت: انظر رحمني الله وإياك قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنها ـ أي الأصنام ـ لم تعبد في بادىء الأمر، وأن العلة في عبادتها: تنسخ العلم وانتشار الجهل.

وذلك لأن المشرك أينما كان يظن أن ماهو عليه من الديانة تقربه إلى الله زلفى فكيف يتقرب العبد إلى الله بأمر يعتقد بطلانه؟

وذلك لأن الشرك منبعه ومبعثه: الاعتقاد، بخلاف المعصية فإن منبعها ومبعثها: الشهوة المحضة.

فالزاني والسارق وشارب الخمر يعلم قبح وحرمة معصيته ولكن يحمله على اقترافها الشهوة العارمة بخلاف الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة فهذه الحامل على فعلها: الاعتقاد لا الشهوة.

لذلك لن تجد عبداً يعلم قبح وحرمة الشرك وأنه يسوق صاحبه إلى الخلود في النيران ويحرم عليه دخول الجنة ويحبط عمله بالكلية ثم يفعله بعد هذا قربة إلى الله؟ .

<sup>(</sup>١) جـ ٢٨ ص٣٠٣: ٢٠٤ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>۲) راجع فتح الباري جـ۸ ص٥٣٥.

#### المبحث الثاني: اقتران وصفي الشرك والجمل.

لذلك اعلم أن الشرك قرين الجهل. والتوحيد قرين العلم لاينفكان.

يقول الله \_ جل ثناؤه \_: ﴿ ذلك الدِّين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾. [يوسف:

٠٤٠

قال ابن كثير: أي فلهذا كان أكثرهم مشركين ا هـ.

وهذا المعنى \_ وهو جهالة أكثر الناس \_ مستقر في كثير من الآيات كقوله \_ تعالى \_: ﴿ مَا خَلْقَنَاهُمَا إِلاَ أَ المحمد لله بِل أكثرهم لايعلمون ﴾. [لقمان: ٢٥]. وقوله \_ تعالى \_: ﴿ مَا خَلْقَنَاهُمَا إِلاَ أَ بِالْحَقّ وَلَكُن أَكْثَرُهُم لايعلمون ﴾ [الدخان: ٣٩]. وقوله \_ تعالى : \_ ﴿ إِن أُولِياؤُه إِلا المتقون ولكن أكثرهم لايعلمون ﴾ [الأنفال: ٣٤].

وهذا في الكثير الكثير من الآيات وصف أكثر الناس بالجهل وعدم العلم، وكذلك أيضًا وصف القرآن في العديد من الآيات أن أكثر الناس مشركون ضالون عن سواء السبيل كقوله \_ تعالى \_: ﴿وَمايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ [يوسف: ١٠٦]. ﴿وَإِنْ تَطْعُ أَكْثَرُ مِن فِي الأَرْض يضلوك عن سبيل الله ﴾ [الأنعام: ١١٦]. فعلم بنصوص القرآن المستقرأة البينة الواضحة الدلالة: أن أكثر الناس يجمعون بين الشرك والمجهل. فعندما يقول الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ الله لايغفر أن يشرك به ﴾ [النساء: ٤٨]. ثم نقصره على العالم والمعاند فقط فهذا لايكون إلا للنادر القليل ومن المعلوم أن النصوص نزلت لأجل المشاع الغالب ذكره وليس للنادر القليل الذكر.

يقول الإمام أبو بطين (بعد نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من فعل الشرك فهو مشرك يستتاب فإن تاب وإلا قتل). قال: فقد جزم \_ رحمه الله \_ في مواضع كثيرة تكفر من فعل ماذكره من أنواع الشرك وحكى إجماع المسلمين على ذلك ولم يستثن الجاهل ونحوه وقال \_ تعالى \_: ﴿إِنَ الله لا يعفر أن يشرك به ﴾. وقال عن المسيح أنه قال: ﴿من يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار﴾.

فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأوّل والمقلد فقد شاق الله ورسوله، وخرج عن سبيل المؤمنين. والفقهاء: يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك بالله

ولم يقيدوا ذلك بالمعاند وهذا أمر واضح ولله الحمد(١) اه.

وبهذا يعلم فقه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عندما علّل ووقت اقتراف الشرك في قوم نوح بتنسخ العلم، فقال: فلم تعبد (أي الأصنام) حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت. فهؤلاء القوم كانوا بداية على التوحيد ومن نسل موحد ثم دب فيهم الشرك بنوع من الجهل والتأويل وتخرصاً وحسباناً أنه يقربهم إلى الله زلفى بدعة من تلقاء أنفسهم لم ينزّل الله بها من سلطان، فأصبحوا مشركين، فعند هذا بعث الله إليهم نوحاً، عليه السلام، بشيراً ونذيراً ليقيم الحجة الموجبة للعذاب في الدارين لمن خالفها.

قال ـ تعالى ـ في سورة هود: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين (٢٥) أن لاتعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم ﴾(٢٦).

قال ابن كثير: يخبر - تعالى - عن نوح، عليه السلام، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه: ﴿إنِّي لَكُم نَذَيْر مبين﴾. أي: ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله . . .

وقوله: ﴿إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يَوْمُ أَلِيمَ ﴾. أي: إن استمررتم على ماأنتم عليه عذَّبكم الله عذاباً أليماً موجعاً شاقاً في الدار الآخرة ا هـ.

قلت: ومايقال في قوم نوح، عليه السلام، يقال في كل أمة بين رسولين لأن الرسل ترسل لأقوامهم - المشركين الجاهلين - بالإسلام العام فيكفر أكثر أقوامهم ويؤمن لهم من وفقه الله للهداية ثم يفصل الله بينهم وبين أقوامهم، ويبقى الموحدون - بعد هلاك الكفار بالرسالات - ثم يمكثوا ماشاء الله لهم على التوحيد. حتى إذا تنسخ العلم لديهم دب فيهم الشرك وأتوا من قبل جهلهم وتخرصهم على ربهم بغير سلطان لديهم من الله - جل ثناؤه - فعند هذا يبعث الله رسولاً ليخرجهم: من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم ويتوعدهم بالعذاب في الدارين إن استمروا على شركهم وكفرهم بعد الحجة الرسالية. وهذا لقوله - تعالى -: ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل النساء: ١٦٥].

<sup>(</sup>١) الانتصار لحزب الله الموحدين.

ومن هذا يعلم: أن اسم المشرك ثابت قبل بلوغ الرسالة، والعذاب في المدارين الايكون إلا بعدها.

قال ابن تيمية نقلاً عن محمد بن نصر المروزي: قالوا: ولما كان العلم بالله إيهاناً والجهل به كفراً، وكان العمل بالفرائض إيماناً والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن أصحاب رسول الله، على قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله، على إليهم ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم بذلك كفراً. ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم والقيام بها إيهاناً وإنها يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله. ولو لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها كافراً وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافراً والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر(ا)اه.

وقال صاحب بدائع الصنائع فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ هذه العبارة فقال: كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: لاعذر لأحد من المخلق في جهله معرفة خالقه لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب ـ سبحانه وتعالى ـ وتوحيده لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وسائر ماخلق الله ـ سبحانه وتعالى ـ فامًا الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية بلفظه (١) ١ هـ.

وقال ابن تيمية في وكذاك أخبر عن هود أنه قال لقومه: ﴿... إن أنتم إلا مفتر ون﴾. فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله إلنها آخر. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا ، قبل الرسالة، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها، وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلاً قبل مجيء الرسول وأما التعذيب فلا، والتولي عن الطاعة كقوله: ﴿فلا صدّق ولا صلى ولكن كذّب وتولى ﴾. فهذا لايكون إلا بعد الرسول (١٠) اهـ.

الحليل الوابع: قوله \_ تعالى \_: ﴿ذَلَكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبِّكُ مَهَلَكُ الْقَرَىٰ بِظَلَمْ وَأَهْلَهَا عَافَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣١].

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٣٢٥ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع جـ٧ ص١٣٢ ـ دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) جـ ٢٠ ص ٣٧ لمجموع الفتاوي.

قال القرطبي: . . . أي إنما فعلنا ذلك بهم لأني لم أكن أهلك القرى بظلمهم أي: بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم فيقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير. وقيل: لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهم فهو مثل: ﴿ولاتزر وازرة وزر أخرى ﴾ . ولو أهلكهم قبل بعثة الرسل فله أن يفعل ذلك ١ هـ .

وقال البغوي: أي: الذي قصصنا عليك من أمر الرسل. وعذاب من كذبهم لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي: لم يكن مهلكهم بظلم أي: بشرك من أشرك: ﴿وأهلها غافلون﴾. لم ينذروا حتى نبعث إليهم رسلاً ينذرونهم ا هـ.

وقال الشوكاني: ﴿بظلم﴾. سببيه: أي: لم أكن أهلك القرى بسبب ظلم من يظلم من يظلم من يظلم من يظلم من يظلم والحال أن أهلها غافلون. لم يرسل الله إليهم رسولاً. والمعنى: أن الله أرسل الرسل إلى عباده لأنه لايهلك من عصاه بالكفر من القرى. والحال أنهم غافلون عن الإعذار والإنذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب اهـ.

قلت: فهذا النص بفهم السلف يثبت وصف الشرك قبل البعثة والناس في غفلة إلا أن العذاب لا يكون إلا بعد الرسالة \_ .

والآن بمشيئة الله وعونه أسوق آية من كتاب الله هي الفصل في هذه المسألة ومنها يعلم علة هذا الحكم وهو ثبوت وصف الشرك بمجرد التلبس به دون إقامة حجة وبلوغ رسالة وهذا الحكم عام مطرد بين جميع الخلق وكافة الأمم ألا وهي آية الميثاق، وقبل الحديث عنها أنبه على أن العلماء قد اتفقوا على أن هذه الآية حجة مستقلة في الإشراك واختلفوا هل هي حجة مستقلة في العذاب أم لا؟ على قولين.

واختلفوا هل الإشهاد أخذ حقيقة بلسان المقال أم مجازًا وهو بلسان الحال؟ على قولين.

فهذا مااتفقوا عليه وهذا مااختلفوا فيه حتى لاتختلط المفاهيم وتنضبط الأحكام.

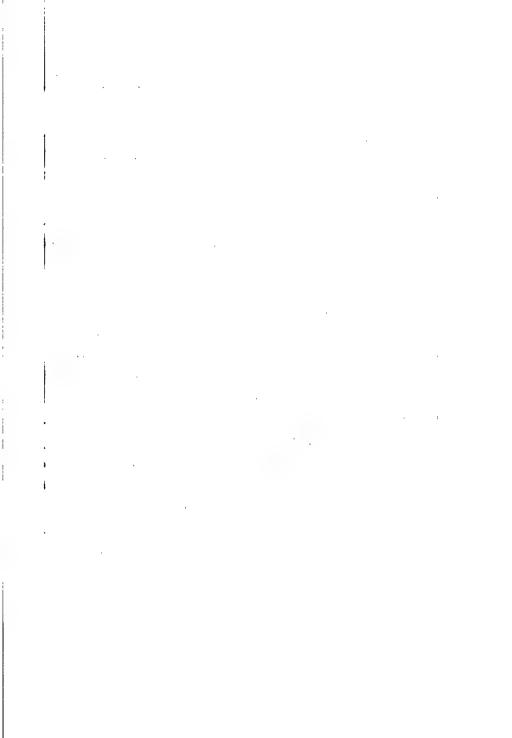

# الفصل الثاني

# علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة

# وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حجية الميثاق.

المبحث الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وهو الحجة عليه.

المبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الشرك والعداب عليه بعد الحجة الرسالية.

المبحث الرابع: التحسيين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع.

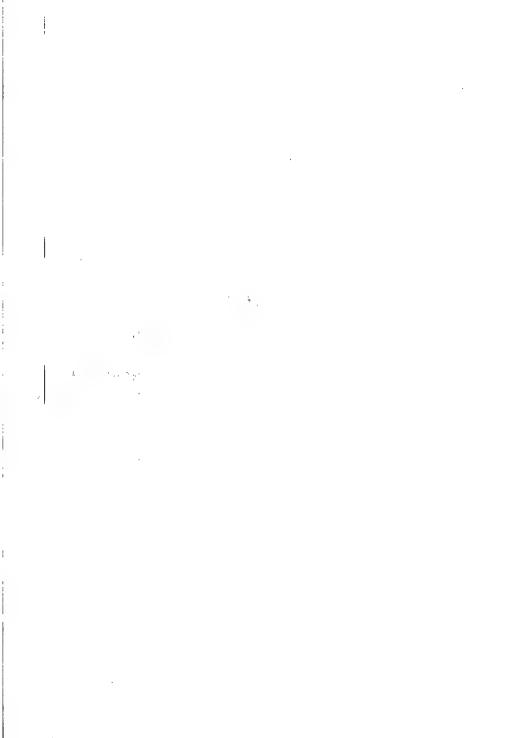

# الفصــل الثاني علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة

### المبحث الأول: حيبة الميثاق:

يقول \_ تعالى \_ في سورة الأعراف: ﴿وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنًا كنًا عن هذا غافلين (١٧٢) أو تقولوا إنّما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون (١٧٣) وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ﴿ ١٧٤) .

قال الشوكاني: . . . أي: فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالغفلة أو تنسبوا الشرك إلى أبائكم دونكم، و (أو) لمنع الخلو دون الجمع، فقد يعتذرون بمجموع الأمرين (من قبل) أي: من قبل زماننا ﴿وكنّا ذرية من بعدهم ﴾ . لانهتدي إلى الحق ولانعرف الصواب . ﴿أفتهلكنا بما فعل المبطلون ﴾ . من آبائنا ولاذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا: بين الله \_ سبحانه \_ في هذه الحكمة التي لأجلها أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم وأنه فعل ذلك بهم لئلا يقولوا هذه المقالة يوم القيامة ويعتلوا بهذه العلة الباطلة ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة ا ه . .

وقال القرطبي: قال الطرطوشي: إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لايذكرونه في هذه الحياة كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه. . . وقال ابن عباس وأبي بن كعب. قوله: شهدنا هو من قول بني آدم، والمعنى: شهدنا أنك ربنا وإلهنا. . .

﴿أَفْتَهَلَكُنَا بِمَا فَعُلِ المُبْطِلُونَ﴾. بمعنى: لست تفعل هذا ولاعذر للمقلد في التوحيد ا هـ.

وقال الطبري: ﴿ أَو تقولوا إِنَّما أَشُركُ أَباؤنا مِن قبل ﴾ . يقول ـ تعالى ذكره ـ : «شهدنا» عليكم أيها المقرون بأن الله ربكم كيلا تقولوا يوم القيامة إنَّا كنَّا عن هذا غافلين : إنَّا كنَّا لانعلم ذلك وكنًا في غفلة منه أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . . . . اتبعنا مناهجهم على جهل منَّا بالحق ا هـ .

وقال ابن كثير: يخبر - تعالى - أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم: شاهدين على انفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو كما أنه - تعالى - فطرهم على ذلك وجبلهم عليه . . . ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد . . . (وأخذ يدلل على رجحان هذا القول). قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا(۱) (هذا)(۱)، أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو كان قد وقع هذا(۱) كما قاله من قال لكان لكل أحد يذكره ليكون حجة عليه . فإن قيل : إخبار الرسول به كاف في وجوده . فالجواب: أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ماجاءت به الرسل من هذا وغيره وهذا(۱) جعل حجة مستقلة عليهم ، فدل على أنه : الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد . ولهذا قال : ﴿أن تقولوا ﴾ . أي : لئلا تقولوا يوم القيامة ﴿إنا كنا عن هذا ﴾ . أي : التوحيد غافلين ﴿أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا﴾ . الآية اه .

وقال البغوي:... فإن قيل: كيف تلزم الحجة على أحد لايذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لايسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَو تقولُوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذرية من بعدهم ﴾. يقول: إنّما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولُوا أيها المشركون: إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنًا ذرية من بعدهم، أي: كنّا أتباعاً لهم فاقتدينا بهم؛ فتجعلوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولُوا: ﴿أَفتهلكنا بِما فعل المبطلون ﴾. أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين، فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله ـ تعالى ـ بأخذ الميثاق على التوحيد في وكذلك نفصًل الآيات ﴾. أي: نبين الأيات ليتدبرها العباد ﴿ولعلهم يرجعون ﴾ من الكفر إلى التوحيد ا هـ.

وقال ابن القيم(°): ﴿ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ﴾ . وهذا يقتضي إقرارهم

<sup>(</sup>١) أي الإشهاد.

<sup>(</sup>۲) أي فطرهم على التوحيد.

 <sup>(</sup>٣) أي الإشهاد الحقيقي والخروج من صلب آدم عليه السلام حقيقة لأخذ العهد والميثاق.

<sup>(</sup>٤) أي العهد والميثاق. (٥) أحكام أهل الذمة جـ٢ ص٢٧٥.

بربوبيته إقراراً تقوم عليهم به الحجة وهذا إنما هو الإقرار الذي احتج به عليهم على ألسنة رسله كقوله \_ تعالى \_: ﴿ قالت رسلهم أفي الله شك ﴾ . . . ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولون الله ﴾ ، ﴿ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ﴾ . ونظائر ذلك كثيرة يحتج عليهم بما فطروا عليه من الإقرار بربهم وفاطرهم ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحده وألا يشركوا به شيئاً هذه طريقة القرآن ومن ذلك هذه الآية التي في «الأعراف» وهي قوله: ﴿ وإذ أخذ ربك . . ﴾ ولهذا قال في آخرها: ﴿ أن تقولوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلين . . . ﴾ . فاحتج عليهم بما أقروا به من ربوبيته على بطلان شركهم وعبادة غيره ، وألاً يعتذروا ، إما بالغفلة عن الحق ، وإما بالتقليد في الباطل فإن الضلال له سببان : إما غفلة عن الحق ، وإما الضلال . . .

وقال في ص٣٦٥ فهو سبحانه يقول: أذكر حين أخذوا من أصلاب الآباء فخلقوا حين ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهم، فهذا الإقرار حجة عليهم يوم القيامة. .

وأن تقولوا و أي : كراهية أن تقولوا أو لئلا تقولوا : ﴿إِنَّا كنّا عن هذا غافلين ﴾ . أي : عن هذا الإقرار لله بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية . . . ﴿أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذرية من بعدهم . . . ﴾ . فذكر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد : إحداهما أن يقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين فبيّن أن هذا علم فطري ضروري لابد لكل بشر من معرفته وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل وأن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل والثاني أن يقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ، وهم آباؤنا المشركون : أي أفتعاقبنا بذنوب غيرنا ؟ فإنه لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا آباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم إذ كان هو الذي رباه ، ولهذا كان أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، فإذا كان هذا مقتضى العادة والطبيعة ، ولم يكن في فطرهم وعقولهم مايناقض ذلك ، قالوا : نحن معذورون وأباؤنا الذين أشركوا ، ونحن كنًا ذرية لهم بعدهم ، ولم يكن عندنا مايبين نحن معذورون وأباؤنا الذين أشركوا ، ونحن كنًا ذرية لهم بعدهم ، ولم يكن عندنا مايبين خطأهم . فإذا كان في فطرهم ماشهدوا به من أن الله وحده هو ربهم ، كان معهم مايبين خطأهم . فإذا كان في فطرهم ماشهدوا به من أن الله وحده هو ربهم ، كان معهم مايبين

بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئة، وكمانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها؛ وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لايحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ماتقدُّم حجة عليهم بدون هذا. وهذا لايناقض قوله \_ تعالى \_: ﴿وماكنَّا معذيين حتى نبعث رسولاً ﴾. فإن الرسول يدعو إلى التوحيد ولكن الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع [ ](١) لم يكن في مجرد الرسالة.حجة عليهم فهذه الشهادة على أنفسهم التي إ تتضمن بأن الله ربهم، ومعرفتهم أمر لازم لكل بني آدم به تقوم حجة الله في تصديق رسله فلا يمكن أحداً أن يقول يوم القيامة: إنى كنت عن هذا غافلًا ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني لأنه عارف بأن الله ربه لاشريك له فلم يكن معذوراً في التعطيل والإشراك بل قام به مايستحق به العذاب ثم إن الله \_ سبحانه \_ لكمال رحمته وإحسانه \_ لايعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسول إليه وإن كان فاعلًا لما يستحق به الذم والعقاب فلله على عبده حجتان قد أعدهما عليه لايعذبه إلا بعد قيامهما: إحداهما: مافطره وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه | ومليكمه وفاطره وحقه عليه لازم. والثاني: إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله فيقوم عليه شاهد الفطرة والشرعة ويقر على نفسه بأنه كان كافراً كما قال \_ تعالى \_: ﴿وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين﴾ [الأنعام: ١٣٠]. فلم ينفذ عليه الحكم إلا بعد إقرار وشاهدين وهذا غاية العدل(١) ا هـ.

### «فطر العباد على الاستسلام لله وحده»:

وقال ابن تيمية الحمد لله أما قوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة الإسلام، وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: ﴿أَلست بربكم قالوا بلي﴾. وهي: السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. فإن حقيقة «الإسلام»: أن يستسلم لله لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله ﷺ مثل ذلك فقال: «كما تنتج البهيمة

 <sup>(</sup>١) بياض في الأصل، والسياق يقتضي وضع «وإلّا».

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذمة جـ٢ ٥٢٥: ٥٧٠.

بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟»، بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث طاريء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله عنه عنها يروي عن الله: «إنّي خلقتُ عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرّمَتُ عليهم مأحللتُ لهم، وأمَرتُهمُ أن يشركوا بي مالم أنزًل به سلطانا». ولهذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وفي المشهور عنه: إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة وقد روى عنه وعن ابن المبارك وعنهما أنهم قالوا: «يولد على مافطر عليه من شقاوة وسعادة» وهذا القول لاينافي الأول فإن الطفل يولد سليماً وقد علم الله أنه سيكفر فلابد أن يصير إلى ماسبق له في أم الكتاب كما تولد البهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع. «إلى أن قال» ولايلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لانعلم شيئاً ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق: الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلماً. وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانم: هي فطرة الله التي فطر الناس عليها(۱) اهد.

قلت: انظر رحمك الله إلى قول شيخ الإسلام أن العهد هو الفطرة التي فطر الله جل ثناؤه الناس عليها، وأن الله فطر كل نفس على قبول الحق والسلامة من الاعتقادات الباطلة، وأن هذه الفطرة لو تركت بلا مغير لما كان صاحبها إلا مسلمًا، وبهذا يعلم أن: المشرك قد نقض العهد والميثاق المأخوذ عليه.

وبعد هذه النُقُول في هذه الآية أقول: هل بعد هذا النص القاطع المحكم في دلالته من نص، وهل بعد برهانه من برهان، وهل بعد بيانه من بيان، وقد اتفق المفسرون السالف ذكرهم على أن هذه الآية حجة مستقلة في الإشراك، فقال القرطبي: لا عذر لمقلد في التوحيد، والمطبري أبطل احتجاج المشركين بالغفلة والاتباع المحض بحجية الميثق، وكذلك البغوي والشوكاني، وقال ابن كثير: جعل هذا الإشهاد حجة مستقلة عليهم في الإشراك، وقال ابن القيم: إن إقرارهم بالربوبية تقوم به الحجة وهو الذي احتج المولى به

<sup>(</sup>١) جـ ٤ ص ٢٤٥ لمجموع الفتاوي.

عليهم على ألسن رسله يحتج عليهم به ويدعوهم به إلى الإقرار بالإلهية، وقال: إن هذه طريقة القرآن، وأبطل احتجاجهم بالغفلة والجهل وتقليد الآباء بحجج بينة لاترد، وقال: إن العقل الذي يعرفون به التوحيد حجة في بطلان الشرك، لايحتاج ذلك إلى رسول، وأنه قام بهم مايستحق به العذاب، غير أنه لكمال رحمة الله التي وسعت كل شيء فقد وقف العذاب على قيام الحجة الرسالية.

فهذه الآية قد قطعت شتى أنواع الأعذار التي يحتج بها بنو آدم في عبادة غير الله تعالى.

إن الله \_ جل ثناؤه \_ خلق الكون من أجل عبادته وحده لاشريك له، تلك القضية التي لها أنزلت الكتب، وبها أرسلت الرسل، ومن أجلها قام سوق الآخرة وأعد الله \_ سبحانه \_ الجنة والنار جزاء من وقى بها أو نقضها.

وقبل أن أختم الحديث في هذه الآية أعرض لشبهة عرضت لبعض الإِخوة غفر الله لي ولهم. وهي أن الإِشهاد كان في الربوبية دون الإِلنهية وبالتالي فهي حجة في شرك الربوبية دون الإِلهية.

أقول وبالله التوفيق: أولاً قول: جماهير من السلف والخلف ـ وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير ـ، أن الإشهاد مجازي وهو: الفطرة التي فطر الله الناس عليها يرد على هذا الزعم. لأن الفطرة هي: الإسلام كما نقلت عن ابن تيمية وكما نقل ابن القيم عن ابن عبدالبر في المصدر السابق(١) أثناء الحديث عن آية الميثاق أنهم أجمعوا ـ أي أهل التفاسير ـ على أن الفطرة هي الإسلام، والأحاديث الصحيحة الصريحة على هذا.

منها: قول النبي، ﷺ: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». ولم يقل أو يمسلمانه وكذلك الرواية التي في صحيح مسلم القاطعة في الاحتجاج (على هذه الملة) وغيرها من الأحاديث، وكذلك تفسير أبي هريرة - رضي الله عنه - الآية: «فطرة الله التي فطر الناس عليها». بأنها الإسلام ولا أريد أن أستفيض في هذه المسألة لشهرتها وكثرة أدلتها فهي في غنى عن التدليل عليها.

<sup>(</sup>١) أي أحكام أهل الذمة قبل الحديث عن أية الميثاق.

ثانياً: وعلى القول الآخر وهو أيضاً قول جماهير من السلف والخلف: إن الإشهاد حصل حقيقة.

### المبحث الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وهو الحجة عليه،

أقول فما من عبد ذاق طعم القرآن إلا ويعلم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وأن القرآن كان يدعوهم (أي المشركين) ويقيم عليهم الحجة بالربوبية، للإلهية.

قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم). ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفّار باعترافهم بربوبيته ـ جل وعلا ـ على وجوب توحيده في عبادته ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير فإذا أقرُوا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحقّ لأن يعبد وحده ووبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده ومن أمثلة ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿قُلْ مَنْ ير زقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ﴾. إلى قوله: ﴿فسيقولون الله ﴾. فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره بقوله: ﴿فقل أفلا تتقون﴾. ومنها قوله \_ تعالى \_: ﴿قُلُّ لَمِنَ الأَرْضِ وَمِنْ فَيُهَا إِنْ كَنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيْقُولُونَ للهُ ﴾. فلما اعترفوا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قل أفلا تذكرون ﴾. ثم قال: ﴿قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله ﴾. فلمَّا أقروا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلُ أَفُلًا تَتَقُونَ﴾. ثم قال: ﴿قُلُ مِن بِيدِه ملكوت كُلُّ شيء وهو يجير ولايجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون شه. فلما أقرُّوا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿فَأَنَّى تسحرون ﴾. ومنها قوله \_ تعالى \_: ﴿قُلْ مِن رَبِ السموات والأَرْضِ قُلِ اللهِ ﴾. فلما صح الاعتراف وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلْ أَفَاتَخَذْتُم مِن دُونِهُ أُولِياء لايملكونَ لأنفسهم نفعاً ولاضراً ﴾. ومنه قوله ـ تعالى ـ: ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله ﴾ . فلما صح اعترافهم وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿ فَأَنِّي يَوْفَكُونَ ﴾ . وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَئن سأَلتهم مِن نزل مِن السماء ماء فأحيا بِه الأرض من بعد موتها ليقولون الله ﴾. فلما صح إقرارهم وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿ قُلُ الحَمَدُ للهُ بِلُ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْقُلُونَ ﴾ . وقوله : ﴿ وَلَئَنَ سَأَلَتُهُمْ مِنْ خَلَق السموات والأرض

ليقولون الله ﴾. فلما صح اعترافهم وبخهم منكراً بقوله: ﴿قل المحمد لله بل أكثرهم الايعلمون ﴾. وقوله ـ تعالى ـ: ﴿آلله خير أما يشركون أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها ﴾. ولاشك أن الجواب الذي لاجواب لهم البتة غيره هو: أن القادر على خلق السموات والأرض وماذكره معهما خير من جماد لايقدر على شيء فلما تعين اعترافهم وبخهم منكراً عليهم بقوله: ﴿أَهُلُهُ مِع الله بِل هم قوم يعدلون ﴾. . والآيات بنحو هذا كثيرة جداً . ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة نحو قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَفِي الله شك ﴾ . وقوله : ﴿قل أغير الله أبغي بالألوهية ضرورة نحو قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَفِي الله شك ﴾ . وقوله : ﴿قل أغير الله أبغي

وقال الطبري في قوله \_ تعالى \_ : ﴿قُلْ أُرأيتم ماتدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ﴿ [الأحقاف : ٤] . يقول \_ تعالى ذكره \_ قل يامحمد \_ ﷺ لهؤلاء المشركين بالله من قومك أرأيتم أيها القوم الآلهة والأوثان التي تعبدون من دون الله أروني أي شيء خلقوا من الأرض \_ فإن ربي خلق الأرض كلها \_ فدعوتموها \_ من أجل خلقها ماخلقت من ذلك \_ آلهة وأربابًا فيكون لكم بذلك في عبادتكم إياها حجة فإن من حجتي على عبادتي إلهي وإفرادي له الألوهة أنه خلق الأرض فابتدعها من غير أصل . وقوله : ﴿أُم لهم شرك في السموات ﴾ يقول \_ تعالى ذكره \_ : أم لآلهتكم التي تعبدونها أيها الناس شرك مع الله في السموات السبع فيكون لكم أيضاً بذلك حجة في عبادتكموها فإن من حجتي على إفرادي العبادة لربي أنه هذا ﴾ . يقول \_ تعالى ذكره \_ : بكتاب جاء من عند الله من قبل هذا القرآن الذي أنزل علي بأن ماتعبدون من الآلهة والأوثان خلقوا من الأرض شيئاً أو أن لهم مع الله شركاً في السموات فيكون ذلك حجة لكم على عبادتكم إيًاها لأنها إذا صحّ لها ذلك صحّت لها الشركة في النعم التي أنتم فيها ووجب لها عليكم الشكر واستحقت منكم الخدمة لأن ذلك لايقدر أن يخلقه إلا إله أ اه . .

وقال ابن كثير في قوله \_ تعالى \_: ﴿ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ﴾. إلى قوله: ﴿فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾ [البقرة: ٢٢]. . . ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولايشرك به غيره ا هـ.

وقال البغوي فيها: ﴿اعبدوا﴾. وحدوا: قال ابن عباس كل ماورد في القرآن من العبادة فمعناها: التوحيد... ﴿فلا تجعلوا لله أنداداً ﴾. أي: أمثالًا تعبدونهم كعبادة الله.. ﴿وَأَنْتُم تَعْلُمُونُ ﴾. أنه واحد خالق هذه الأشياء اهـ.

وقال ابن تيمية: وهذا التوحيد (أي توحيد الألوهية) هو الفارق بين الموحدين و المشركين وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة. فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين. فإن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء. أما توحيد الربوبية: فقد أقرَّ به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فإذا كان الله هو رب كل شيء ومليكه ولا خالق ولارازق الأهو فلماذا يعبدون غيره معه وليس له عليهم خلق ولا رزق ولابيده لهم منع ولا عطاء بل هو عبد مثلهم لايملك لنفسه ضراً ولانفعاً ولاموتاً ولاحياة ولانشوراً (١٤) اهـ.

وقال ابن القيم والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها: هى العبادة والتأله. ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقرّ به المشركون فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية (٢) ١ هـ.

وقال محمد بن عبدالوهاب وقد استدلَّ عليهم ـ سبحانه ـ بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهم لأنه إذا كان هو المدبر وحده وجميع من سواه لايملكون مثقال ذرة فكيف يدعونه ويدعون معه غيره مع إقرارهم بهذا؟ (٣) ا هـ.

قلت: فهذه نقول العلماء تنص على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وأن القرآن قد أقام الحجة على المشركين به. فكما أن ربوبية ماسواه باطلة بإقرارهم فكذلك إلهية ماسواه.

<sup>(</sup>١) جـ١٤ ص ٣٨٠ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان جـ ٢ ص ١٣٥ ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان.

<sup>(</sup>٣) كتاب الرسائل الشخصية من تاريخ نجد ص٤٣٢.

ومن المعلوم أن الإقرار بالربوبية يتضمن: أننا عبيد. والرب مشتق من التربية، والتربية تستلزم التشريع أي: الأوامر والنواهي والحلال والحرام، والتشريع يستلزم البلاغ أي: الإيمان بالرسل، والربوبية تستلزم أيضاً الطاعة وإفراد هذا الرب بالتلقي والتوجه والتأله له وحده لاشريك له، فهذا كله المقصود بقوله \_ تعالى \_: ﴿ ألست بربكم ﴾. وهنا نكتة قد نبه عليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب في هذا المقام فقال فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان كما في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلله الناس ﴾. وكما يقال: رب العالمين وإله المرسلين، وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل من ربك . . .

إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر: من ربك؟ معناه من إلنهك لأن الربوبية التي أقرَّ بها المشركون مايمتحن أحد بها وكذلك قوله: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله (الحج: ٤٠]. وقوله: ﴿قل أغير الله أبغي رباً ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. وقوله: ﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ [فصلت: ٣٠]. فالربوبية في هذا هي الألوهية وليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران فينبغي التفطن لهذه المسألة (١) اهـ.

قلت: فهذا كلام عالم خبير بمقاصد القرآن وعليه أيضاً يتنزل قوله ـ تعالى ـ: وألست بربكم . أي ألست بإلهكم ويدل على هذا المعنى وينص عليه في بيان ووضوح الحديث الذي في الصحيحين في الرجل من أهل النار الذي يقال له أرأيت لوكان لك ملء الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول له المولى: «أردت منك ماهو أهون من ، هذا وأنت في صلب آدم أن لاتشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي».

قال الحافظ قال عياض: يشير بذلك إلى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدم مِنْ ظَهُورهم ذريتهم ﴾. الآية. فهذا الميثاق الذي أُخذ عليهم في صلب آدم، فمن وقى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن (٢) ومن لم يوف به فهو الكافر فمراد الحديث أردت

<sup>(</sup>۱) تاریخ نجد ص۲۵۹.

 <sup>(</sup>٢) ومن المعلوم أن المقر لله بتوحيد الربوبية فقط لايكون مؤمناً ومن هذا يعدم قول خفظ فمن على به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن أن العهد أخذ في توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد الإلهية.

منك حين أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك (١) ١ هـ.

فهذا بنص الحديث أن العهد أخذ على بني آدم في التوحيد وترك الشرك بالله في الألوهية والربوبية لعموم قوله: \_ أن لا تشرك بي \_ وفي هذا القدر الكفاية لدحض هذه الشبهة التي من استقرأ القرآن صدع له من أول وهلة بطلانها وزيفها.

وقبل أن أختم الحديث عن هذه الآية الكريمة أذكر وجه الجمع بينها وبين قوله \_ تعالى \_: ﴿ وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ . لأن كثيراً من الإخوة الكرام قد يظن أن تمرض بينهما .

## المبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرسالية:

أقول وبالله تعالى التوفيق: أن الإشهاد الوارد في آية الميثاق هو حجة مستقلة على الناس في الشرك إلا أن المشرك لايعذب في الدارين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية.

فالآية قالت: ﴿وماكنا معذبين﴾. ولم تقل: وماكنا حاكمين بالشرك حتى نبعث رسولاً، بل إن السلف قد اجمعوا على أن من وقع في الشرك فهو مشرك (٢) في وجود الحجة الرسالية أو في غيبتها والخلاف بينهم هل يستحق المشرك بهذا العذاب وإن لم تقم حجة البلاغ؟ أم لابد من قيام الحجة؟.

وأكبر دليل على ماسلف فهم السلف لهذه الآية التي بين أيدينا.

يقول الإمام الشنقيطي في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَاكِنا مَعذَبِينَ حَتَى نَبَعثُ رَسُولا ﴾ . ظاهر هذه الآية : أن الله لايعذب أحداً من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار وقد أوضح - جل وعلا - هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى : ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ . (وأخذ يسرد الآيات في هذا المعنى ) وهذه

<sup>(</sup>١) جـ ١١ ص ٤١١ كتاب الرقاق من فتح الباري.

 <sup>(</sup>٢) قال إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا
 على الجاهلية لايسمون مسلمين بالإجماع، ولايستغفر لهم، وإنها اختلف أهل العلم في تعذيبهم. ١ هـ.
 حكم تكفير المعين ـ الرسالة السادسة ـ من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين ص ١٥١٠.

الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة ـ بأنهم لم يأتهم نذير ـ ولو ماتوا على الكفر. وبهذا قال: جماعة من أهل العلم. وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم: إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله وبأحاديث عن النبي على فمن الآيات التي استدلوا بها قوله ـ تعالى: ﴿ولا الذين يموتون وهم كفَّار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليما ﴾ [النساء: ١٨]. (وأخذ يذكر الآيات في هذا المقام والأحاديث مثل: إن أبي وأباك في النار). . . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عذر المشركين بالفترة وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول: هل المشركون الذين ماتوا في النار لكفرهم أو معذورون بالفترة ؟ وعقده في مراقي السعود بقوله:

ذو فترة بالفرع لايراع . . وفي الأصول بينهم نزاع .

وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار: النووي في شرح مسلم وحكى عليه القترافي في شرح التنقيح الإجماع كما نقله عنه صاحب «نشر البنود»... ونسب هذا القول: القرطبي وأبو حيان والشوكاني وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور.... قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا ومن امتنع دخل النار وعذب فيها وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا لأن الله يعلم ماكانوا عاملين لو جاءتهم الرسل اهـ.

قلت: انظر رحمك الله إلى اتفاق العلماء على: أن من وقع في الشرك فهو مشرك ولو لم تأته رسالة ولم تقم عليه حجة واختلفوا هل يعذب على هذا في الاخرة أم لا؟: على قولين والراجع: أنه لايعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة الرسالية.

وفي هذا الموضع ضل فيه كثير من العقول والأفهام لظنها أن قوله \_ تعالى \_: ﴿وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾. حجة في إعذار من يقع في الشرك بالله، وأنه مازال مسلماً موحداً مع انغماسه في الشرك وقطعوا بنجاته في الدارين إلا أن تقام عليه الحجة الرسالية.

ويرد على هذا الزعم الباطل هذا البحث الذي بين أيدينا الذي اتفق فيه العلماء: على أن من وقع في الشرك من أهل الفترات الذين هم في غياب عن الشرائع، وفي طموس من

السبل فهو مشرك لنقضه حجية الميثاق والفطرة وأن العقل حجة على هذا، بيد أنهم اختلفوا - على قولين - هل يعذب على هذا أم لا في الدارين؟ وقد اتفق العلماء بلا خلاف بينهم على أنهم لاينعمون في الآخرة بالجنة لقوله - تعالى -: ﴿إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ وقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين . وهؤلاء ليسوا بمسلمين، والجنة لاتدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة كما ثبت في الحديث الصحيح، والمشرك قد حرم الله عليه دخول الجنة لقوله - تعالى -: ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة .

قال ابن تيمية: فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصاً له الدين. ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله فهو أسوأ حالاً من المشرك. فلابد من عبادة الله وحده وهو واجب على كل أحد فلا يسقط عن أحد البتة، وهو الإسلام العام الذي لايقبل الله ديناً غيره. ولكن لايعذب الله أحداً حتى يبعث إليه رسولاً، وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك ولامستكبر عن عبادة ربه. فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة ولايدخل النار إلا من اتبع الشيطان، فمن لاذنب له لايدخل النار ولايعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولاً فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه: كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار(۱) اهـ.

قلت: فهذه نصوص العلماء في أهل الفترات الذين لم تقم عليهم حجة البلاغ، وفي وقت فترت فيه الرسالات، وطمست فيه السبل، وانتشر الجهل، وتنسّخ العلم، ولم يكن ثمَّ كتاب سماوي يرجعون إليه، أو منتصب للتوحيد يعلمونه منه. ومع هذا اتفق العلماء عن بكرة أبيهم: على أنهم مشركون، واختلفوا في عذابهم على قولين \_.

فلو لم تكن آية الميشاق حجة مستقلة في الإشراك فبأي حجة، حكم العلماء بها عليهم بالشرك؟.

وماالحال إذاً فيمن وقع في الشرك بعد بعثة الرسول \_ ﷺ - وكل تراثه محفوظ، وآيات

<sup>(</sup>١) جـ١٤ ص٧٧٤ لمجموع الفتاوي.

- الله وأحاديث نبيه \_ ري الله عليه عليهم ليل نهار، والموحدون في كل بيت من بيوتهم؟ . نخلص مما سبق بما يلي :
- ١ أن الإشهاد أخذ على بني آدم جميعاً في توحيد الربوبية المستلزم للإلهية وهو الحجة عليه.
  - ٢ ـ أن آية الميثاق حجة مستقلة في الإشراك وليست بحجة مستقلة في العذاب.
- ٣ أن حكم الشرك ثابت قبل الرسالة وهو قبيح مذموم متوعد عليه بعد الحجة الرسالية إن أصحابه عليه بالعذاب في الدارين.
- ٤ اتفق العلماء على أن أهل الفترات(١) الذين عبدوا غير الله أنهم مشركون وليسوا بمسلمين لأن الإسلام هو إفراد الله بالعبادة والتأله وخلع عبادة ماسواه كائناً من كان. وأنهم إن ماتوا على ذلك لايدخلون الجنة لأنه مقصور دخولها على المسلمين المؤمنين (نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون منهم جميعاً).
- ليس هناك ارتباط بين نفي العذاب وحكم الشرك. فكل معذب في الدارين فهو مشرك
   كافر، وليس كل مشرك معذب إلا بعد قيام الحجة. فبينهما عموم وخصوص مطلق
   فانتبه لهذا الأمر جيداً وبالله التوفيق.

#### المبحث الرابع: التحسين والتقبيح العقلم للأفعال قبل بلوغ الشرائع :

وقبل أن أختم الحديث عن علة ثبوت وصف الشرك قبل بلوغ الحجة أعرض لقضية هي قوية الصلة وشديدة الارتباط بها ليكمل البيان: وهي قضية التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع وهناك ثلاثة مذاهب في هذه المسألة ـ طرفان وواسطة ـ.

المذهب الأول: أن الأفعال يثبت لها وصف القبح والحسن ويترتب عليها العقاب قبل الرسالة.

المذهب الثاني: أن الأفعال لا توصف بحسن ولا قبح ولا يترتب عليها عقاب قبل الشرائع.

<sup>(</sup>١) هذا حكم أهل الفترات في الدنيا أنهم لايعاقبون وكذلك في الآخرة لايعذبون ولاينعمون حتى يُمتحنوا فيظهر علم الله ـجل ثناؤه ـفيهم، فمن أطاع دخل الجنة، ومن أبي دخل أندر كي جاءت بذلك لاثر.

المذهب الثالث: وهو \_ قول جماهير أهل السنة \_ أن الأفعال توصف بقبح . وبحسن قبل الشرائع والعقاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة .

قال ابن تيمية وأيضاً: فالاستغفار والتوية مما فعله وتركه في حال الجهل قبل أن يعلم أن هذا قبيح من السيئات، وقبل أن يرسل إليه رسول، وقبل أن تقوم عليه الحجة، فإنه سبحانه - قال: ﴿وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾. وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأي: إن هذا في الواجبات الشرعية غير العقلية. كما يقوله من يقول من المعتزلة وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم مثل أبي الخطاب وغيره. على أن الآية عامة لايعذب الله أحداً إلا بعد رسول. وفيها دليل على أنه لايعذب إلا بذنب خلافاً لما يقوله المجبرة أتباع جهم: أنه - تعالى - يعذب بلا ذنب، وقد تبعه طائفة تنتسب إلى السنة كالأشعري وغيره وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره. . . وقوله (١): ﴿كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . . . ﴾. ومافعلوه قبل مجيء الرسل كان سيئاً وقبيحاً وشراً لكن لاتقوم عليهم الحجة إلا بالرسول . هذا قول الجمهور.

وقيل: إنـه لايكون قبيحاً إلا بالنهي وهو قول من لايثبت حسناً ولاقبيحاً إلا بالأمر والنهي، كقول: جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك والشافعي وأحمد: كالقاضي أبي يعلى وأبي الوليد الباجي وأبي المعالى الجويني وغيرهم.

والجمهور من السلف والخلف على أن ماكانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية كان شيئاً قبيحاً وكان شراً، لكن لايستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول؛ ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال: قيل: إن قبحها معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتهم رسول كما يقوله: المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة وحكوه، عن أبي حنيفة نفسه، وهو قول أبي الخطاب وغيره. وقيل لاقبح ولاحسن ولاشر فيهما قبل الخطاب وإنها القبيح ماقيل فيه: لاتفعل والحسن ماقيل فيه: افعل، أو ماأذن في فعله كما تقوله الأشعرية ومن وافقهم من الطوائف الثلاث. وقيل: إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول لكن العقوبة إنها تستحق بمجيء الرسول وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين وعليه يدل الكتاب والسنة فإن فيهما بيان أن ماعليه

<sup>(</sup>١) الملك: ٨.

الكفّار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل وإن كانوا لايستحقون العقوبة إلا بالرسول. وفي الصحيح أن حذيفة قال: يارسول الله \_ على - إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». وقد أخبر الله تعالى: عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتهم الرسول كقوله لموسى: ﴿ الْهُ عِبْ الْي فرعون إنه طغي، . . . وقال: ﴿ . . . إن فرعون علا في الأرض. . . . ﴾ . إلى قوله : ﴿ . . . إنه كان من المفسدين﴾ . فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين كان صغيراً قبل أن يأتيه برسالة أنه كان طاغياً مُفسداً قال ـ تعالى ـ : ﴿ . . . يأخذه عدو لي وعدو له ﴾ . وهو فرعون فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بعد. وأيضاً أمر الله النَّاس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان: كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين، مأمر بالاستغفار والتوبة. فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لايعاقب إلا بعد قيام الحجة وهذا كقوله ـ تعالى ـ: ﴿ الركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لاتعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. . . . ﴾ . وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ . . . إنها إلـٰهكم إلـٰه واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ﴾ . وقال: ﴿إنَّا أرسلنا نوحاً إلى قومه ﴾. - إلى قوله -: ﴿أَنْ اعبدوا الله واتقدوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم . . . ﴾ . فدل: على أنها كانت ذنوباً قبل إنذاره إيَّاهم . وقال عن هود: ﴿وإلى عاد إ أخاهم هودًا . قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إلنه غيره إن أنتم إلا مفترون﴾ . ـ إلى قوله ـ: ﴿ يَاقُومُ اسْتَغَفُّرُ وَا رَبُّكُم ثُمْ تَوْبُوا إِلَيْهِ ﴾ . فأخبر: في أول خطابه أنهم مفترون بأكثر الذي كانوا عليه كما قال لهم في الآية الأخرى: ﴿ أَتَجَادُلُونَنِي فِي أُسَهَاء سَمِيتُمُوهَا أَنْتُم وآباؤكم ﴾... وكذلك قال لوط لقومه: ﴿ أَتَأْتُونَ الفَاحَشَةُ مَاسِبَقَكُم بَهَا مِنْ أَحِدُ مِنَ العَالَمِينَ ﴾. فدلُّ: على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم، بخلاف من يقول: ماكانت فاحشة ولاقبيحة ولاسيئة حتى نهاهم عنها. . . وهكذا إبراهيم الخليل قال: ﴿ . . . ياأبت لم تعبد مالايسمع ولايبصر ولايغني عنىك شيئاً ﴾. فهذا توبيخ على فعله قبل النهي وقال أيضاً: ﴿... إنها تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً ﴾. فأخبر: أنهم يخلقون إفكاً قبل النهي وكذلك قول الخليل لقومه: ﴿ مَاذَا تَعبدُونَ أَنْفُكا آلْهُ قُرُونَ اللهُ تَرْيدُونَ ﴾ . فهذا كله يبين قبح ماكانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم . . .

فلولا أن حسن التوحيد وعبادة الله - تعالى - وحده لاشريك له وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيئاً يذمون عليه بل كان فعلهم كأكلهم وشربهم وإنها كان قبيحاً بالنهي، ومعنى قبحه: كونه منهياً عنه، لا لمعنى فيه، كها تقوله: المجبرة. وأيضاً ففي القرآن في مواضع كثيرة يبين لهم قبح ماهم عليه من الشرك وغيره بالأدلمة العقلية ويضرب لهم الأمثال . . . وقد قال - تعالى - : ﴿أنه من عمل منكم سوءًا بحهالة . . . ﴾ . وقال : ﴿إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك قريب . . . ﴾ . وقال : ﴿ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لففور رحيم ﴾ . فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعون : إن كل وأصلحوا إن ربك من بعدها في موضع آخر فهو متناول لمن (١) يكون علم التحريم أيضاً فدل : على أنه يكون عاملًا سوءاً وإن كان لم يسمع الخطاب المبين المنهي عنه ، وأن يتوب من ذلك فيغفر الله له ويرحمه ، وإن كان لايستحق العقاب إلا بعد بلوغ الخطاب وقيام الحجة .

وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات وتكون مما لم يكن عُلم أنه ذنب تبين كشرة مايدخل في التوبة والاستغفار فإن كثيراً من الناس إذا ذكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها بالعلم العام أنها قبيحة: كالفاحشة والظلم الظاهر: فأما ماقد يتخذ ديناً فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه باطل كدين المشركين وأهل الكتاب المبدل فإنه مما تجب التوبة والاستغفار منه وأهله يحسبون أنهم على هدى وكذلك البدع كلها. . .

فهذا القسم الذي لايعلم فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة وهو في غيرهم عام وكذلك مايترك الإنسان من واجبات لايعلم وجوبها كثيرة جداً ثم إذا علم ماكان قد تركه من الحسنات من التوحيد والإيهان وماكان مأموراً بالتوبة منه والاستغفار مما كان سيئة والتائب يتوب مما تركه، وضيعه، وفرط فيه من حقوق الله تعالى، كما يتوب مما فعله من السيئات. وإن كان قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا. وإلا فكونه فاعلاً للسيئات المذمومة وتاركاً للحسنات التي يذم تاركها كان تائباً قبل ذلك كما تقدم، وذكرنا «القولين» قول من نفى الذم والعقاب، وقول من أثبت الذم والعقاب.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والسياق يقتضي «لمن يكون لم يعلم التحريم».

فإن قيل: إذا لم يكن معاقبًا عليها فلا معنى لقبحها، قيل: بل فيه معنيان (أحدهما): أنه سبب للعقاب، لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة: ﴿وكنتم على شفاحفرة من النار فأنقذكم منها﴾. فلولا إنقاذه لسقطوا ومن كان واقفاً على شفير فهلك، فهلاكه موقوف على سقوطه بخلاف ماإذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك. فأصحابها كانوا قريبين إلى الملاك والعذاب.

(الثاني): أنهم مذمومون منقوصون معيبون، فدرجتهُم منخفضة بذلك، ولابد ولوقدر أنهم لم يعذبوا لايستحقون مايستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضاً وثوابه، فهذه عقوبة بحرمان خير، وهي أحد نوعي العقوبة \_ إلى أن قال في ص ٢٩٠ \_: وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع كقوله \_ سبحانه \_: ﴿فاعلم أنه لا إلنه إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾. فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله وعبادته، وإن كان ذلك لم يأتهم به رسول بعد كما تقدم(١) ا هـ .

وقال أيضاً رحمه الله: وقد فرَّق الله بين ماقبل الرسالة ومابعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام، وذلك حجة على: الطائفتين على من قال: إن الأفعال ليس فيها حسن ولاقبح، ومن قال: أنهم يستحقون العذاب على القولين.

أما الأول فإنه سهاهم ظالمين وطاغين ومفسدين، لقوله: ﴿ اذهب إلى فرعون إنه طغى ﴾. وقوله: ﴿ ووله: ﴿ . . . إنه طغى ﴾. وقوله: ﴿ وأذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . . . ﴾ ، وقوله: ﴿ . . . إنه كان من المفسدين ﴾ . فأخبر: أنه ظالم ، وطاغ ، ومفسد هو وقومه ، وهذه أسهاء ذم الأفعال والذم إنها يكون في الأفعال السيئة القبيحة ، فدلً ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم ، لايستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم ، لقوله: ﴿ وماكنا مع ذبين حتى نبعث رسولا ﴾ . وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه: ﴿ . . . . إنْ أنتم إلا مفترون ﴾ . فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه ، لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر .

فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه، ويعدل به، ويجعل معه آلهة أخرى، ويجعل له أنداداً قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسهاء مقدم عليها، وكذلك اسم الجهل والجاهلية، يقال: جاهلية وجاهلاً قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا، والتولي عن الطاعة

<sup>(</sup>١) جـ ١١ ص ٦٧٥: ٦٩٠ لمجموع الفتاوي.

كقوله: ﴿ فلا صدَّق ولا صلَّى ولكن كذَّب وتولَّى ﴾. فهذا لايكون إلا بعد الرسول، مثل قوله عن فرعون ﴿ فكذَّب وعصى ﴾ كان هذا بعد مجيء الرسول إليه كها قال \_ تعالى \_: ﴿ فأراه الآية الكبرى . فكذَّب وعصى ﴾ . وقال: ﴿ فعصى فرعون الرسول ﴾ (١) . ا هـ .

وقال ابن القيم (٢): إذ ههنا أمران متغايران أن لا تلازم بينها أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ الحسن والقبح منه، فيكون منشأ لهما أم لا؟.

والثاني: أن الثواب المرتب على حسن الفعل، والعقاب المترتب على قبحه ثابت، بل واقع بالعقل، أم لايقع إلا بالشرع؟....

والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل: أنه لاتلازم بينهما، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة ، كما أنها نافعة وضارة . . .

لكن لايترتب عليهما ثواب ولاعقاب، إلا بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي. لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لايعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم، والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع.

فالنفاة يقولون: ليست في ذاتها قبيحة، وقبحها والعقابط عليها، إنها ينشأ بالشرع. والمعتزلة تقول: قبحها، والعقاب عليها ثابتان بالعقل.

وكثير من الفقهاء، والطوائف الأربع يقولون: قبحها ثابت بالعقل، والعقاب متوقف على ورود الشرع. وهذا الذي ذكره: سعد بن علي الزنجاني من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكره الحنيفية، وحكوه عن أبي حنيفة نصّاً، لكن المعتزلة منهم يصرحون: بأن العقاب ثابت بالعقل.

وقد دلَّ القرآن على أنه لاتلازم من الأمرين، وأنه لايعاقب إلا بإرساله الرسل، وأن الفعل نفسه حسن وقبيح، ونحن نبين دلالته على الأمرين.

<sup>(</sup>١) جـ ٢٠ ص ٣٨: ٣٨ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين جـ ١ صـ ٢٤٦ : ٢٥٦ ـ دار الكتاب العربي.

وأما الأصل الثاني: وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح، فكثيرة جدّاً.... فكون ذلك فاحشة وإثباً وبغياً بمنزلة: كون الشرك شركًا، فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده.

فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنها صارت كذلك بعد النهني. فهو بمنزلة من يقول: الشرك إنها صار شركاً بعد النهي وليس شركاً قبل ذلك.

[إلى أن قال في ص٢٥٣]: وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته، وعبادة غيره معه بها ضر به لهم من الأمثال، وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية، ولو كان إنها قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى، وعند نفاة التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك وبعبادة غيره، وإنها علم قبحه بمجرد النهي عنه، فيا عجباً! أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدالة على قبحه في صريح العقل والفطرة؟ وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم؟ وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه . . . . .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٥.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٤٧.

والقرآن مملوء بهذا (أي الاحتجاج بالأمثلة العقلية على بطلان الشرك والفواحش) لن تدبره كقوله تعالى: ﴿ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيهائكم من شركاء في ما رزقناكم. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الروم: ٢٨]. يحتج سبحانه عليهم بها في عقولهم من قبح: كون مملوك أحدهم شريكاً له. فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه ولا يرضى بذلك. فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي؟

وهـذا يبين أن أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك.

وكذلك قوله تعالى : ﴿ضرب الله مثلًا رجلًا فيه شركاء متشاكسون ورجلًا سلماً لرجل هل يستويان مثلًا. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون﴾ [الزمر: ٢٩].

احتج سبحانه: على قبح الشرك بها تعرفه العقول من الفرق بين: حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيئوا المَلكة، وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له.

فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإلهه الحق لا يستويان(١٠) هـ.

وقال أيضاً \_ رحمه الله \_ في نفس المسألة : ﴿ ولولا أن تصيبهم مصيبة بها قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً . . . ﴾ . فأخبر \_ تعالى \_ أن ماقدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه \_ سبحانه \_ لو أصابهم بها يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولاً ، ولم ينزل عليهم كتاباً ، فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وهذا صريح في أن أعهاهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة ، ولكنه \_ سبحانه \_ لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل ، وهذا هو فصل الخطاب \_ إلى أن قال في ص ١١ \_ في قوله تعالى : ﴿ لو كان فيها آلمة الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش ﴾ أي : لو كان في السموات والأرض آلهه تعبد غير الله لفسدتا وبطلتا ، ولم يقل : أرباب بل قال : آلمة .

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين جـ ١ ص ٢٤٦: ٢٥٦.

والإله: هو المعبود المألوه، وهذا يدل: على أنه من الممتنع المستحيل عقلًا أن يشرع الله عبادة غيره أبداً، وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض.

فقبح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد النبي عنه شرع، بل العقل يدل على أنه: أقبح القبيح على الإطلاق وأنه من المحال أن يشرعه الله قط.

فصلاح العالم في أن يكون: الله وحده هو المعبود، وفساده وهلاكه في أن: يعبد معه غيره. ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك.

[إلى أن قال في ص١٦] وقوله تعالى: ﴿أَفْحَسَبَتُمَ أَنَهَا خَلَقْنَاكُمُ عَبِثًا وَأَنْكُمُ إَلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللّٰهِ الحَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الحَلِّمِ العَلْمِ ﴾ فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبحه ولمنافاته لحكمته وملكه وإفيته.

أفلا ترى: كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه، وهذا بدل: على إثبات المعاد بالعقل كما يدل: على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة ثم علم بالوحي فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعده ووعيده، وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جملة فجاء الوحي مفصلًا مبيناً ومقرراً ومذكراً لما هو مركوز في الفطر والعقول إلى أن قال: في ص٣٩. والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن لايلزم من وجود سبب العذاب حصوله، لأن هذا السبب قد نصب الله ـ تعالى ـ له شرطاً وهو بعثة الرسل، وانتفاء التعذيب قبل البعثة، هو لانتفاء شرطه لا لعدم سببه، ومقتضيه وهذا هو فصل الخطاب في هذا المقام(١) ا هه.

قلت: فمن آية الميثاق وماترتب عليها من أحكام ومن هذا البحث في قضية تحسين وتقبيح الأفعال قبل الرسالة نخرج بها يلي:

أن حكم واسم الشرك ثابت قبل الرسالة والعلم والبيان، وأن الحجة عليه: العقل وآية الميثاق والآيات الكونية التي تدل على الوحدانية والفطرة التي فطر الله ـ جل ثناؤه ـ العباد عليها.

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة جـ ٢ ص٧: ٣٩ ـ مكتبة الرياض خديثة.

وأن الشرك قبل الرسالة: مذموم معيب منقوص أصحابه، وأنهم على خطر عظيم وعلى شفا حفرة من النيران لأنه ظلم عظيم وسبب للعذاب، غير أنه موقوف على شرط آخر وهو: الحجة الرسالية \_ وهذا من فضل الله ورحمته بعباده \_.

أي: أن القـوم قبل البعثة وإقامة الحجة، معذورون في أحكام، وغير معذورين في أحكام أخرى.

معذورون في أنهم لايعذبون في الدنيا والآخرة، حتى تقام عليهم الحجة الرسالية ـ وهذا من رحمة الله وفضله ـ.

وغير معذورين في اقترافهم الشرك وماينبني عليه من أحكام مثل: عدم دفنهم في مقابر المسلمين، ولا الصلاة عليهم، وعدم القيام على قبورهم والاستغفار لهم، ولاتؤكل ذبائحهم، ولاتنكح نساؤهم، ولايدخلون الجنة، وهو أعظمها من الأحكام.

قال ابن تيمية: والتذكير العام المطلق ينفع فإن من الناس من يتذكر فينتفع به، والآخر تقوم عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك، فيكون عبرة لغيره فيحصل بتذكيره نفع أيضاً، لأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة، فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره، فتحصل بالذكرى منفعة فكل تذكير ذكر به النبي، على المشركين، حصل به نفع في الجملة وإن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة (١) اه.

أي أن القتال والجهاد للمشركين لايكون إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون.

وقال أيضاً: فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع. والأشقى الذي تجنبها حصل بتذكيره قيام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة (٢) ا هـ.

وقال: والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب، وقبل ذلك ينقص النعمة ولايزيد (١٤) هـ.

قلت ، هذا نص في إثبات الكفر قبل الحجة ، لكنه غير موجب للعذاب.

<sup>(</sup>١) جـ ١٦ ص ١٦٢ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ ١٦٩ ص١٦٩ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) جـ ١٦ ص ٢٥٤ لمجموع الفتاوي.

وقال رحمه الله: «فلا ينجون من عذاب الله، إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصاً له الدين الم يشرك به ولم يعبده، فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره، كفرعون وأمثاله، فهو أسوأ حالاً من المشرك، فلابد من عبادة الله وحده، وهذا واجب على كل أحد، فلا يسقط عن أحد البتة المشرك، فلابد من عبادة الله وحده، وهذا واجب على كل أحد، فلا يسقط عن أحد البتة السولاً، وكما أنه لايعذبه فلا يدخل الله ديناً غيره، ولكن لايعذب الله أجداً حتى يبعث إليه رسولاً، وكما أنه لايعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، ولا يدخلها مشرك ولامستكبر عن عبادة ربه. فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الأخرة، ولايدخل النار إلا من اتبع الشيطان، فمن لاذنب له لايدخل النار، ولايعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولاً، فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه، كالصغير، والمجنون، والميت، في الفترة المحضة، فهذا يمتحن في الآخرة كها جاءت بذلك الآثار(۱) ا هـ.

قلت: من هذا النقل أن المشرك لايدخل الجنة وإن كان جاهلًا، ولم تأته رسالة. لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة، والإسلام: هو إخلاص الدين لله. والمشرك لم يخلص دينه لله.

وهذه الأحكام عامة في كل بني آدم، لم يخصص منها قوم دون قوم، لأن الميثاق أخذاً عليهم جميعاً، فأي: قوم وإن كانوا ينتسبون إلى دين ورسالة وكتاب، غير أنهم واقعون في الشرك مع الجهل والتأويل، فإنهم تجرى عليهم هذه الأحكام وإن كانوا من أمة محمد، ﷺ، أو من أهل الكتاب.

قال ابن تيمية بنعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها، فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها. ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إلا وفي القرآن بيان معناه، فإن القرآن جعله الله شفاءاً لما في الصدور، وبياناً للناس، فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك، لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ماجاء به الرسول \_ على \_ إما أن لا يعرفوا اللفظ، وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة ومن ههنا يقع: الشرك وتفريق الدين شيعاً، كالفتن التي تحدث السيف، فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نوط شيعاً، كالفتن التي تحدث السيف، فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نوط

<sup>(</sup>١) جـ ١٤ ص ٤٧٧ لمجموع الفتاوي.

النبوة عنهم كما قال مالك بن أنس: «إذا قلَ العلم ظهرَ الجفاء وإذا قلَّت الأثار ظهرت الأهواء» ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم، ولهذا قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم.

فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنها هو من نور النبوة كها قال ـ تعالى ـ : ﴿ فَإِمَا يَأْتَيْنَكُمُ مَنِي هَدَى فَمِن اتَّبِع هَدَاي فَلا يَضَلُ وَلا يَشْتَى ﴾ [طه: ١٢٣].

فأهل الهدي والفلاح: هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان. وأهل العذاب والضلال: هم المكذبون للأنبياء.

يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ماجاءت به الأنبياء. فهؤلاء في ضلال وجهل وشر وشرك لكن الله يقول: ﴿وماكنًا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾. وقال: ﴿وسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾. وقال: ﴿وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا. . . ﴾. فهؤلاء لايهلكهم الله ولا يعذبهم حتى يرسل إليهم رسولاً وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة (١) اهـ.

قلت: وهذا نص منه \_ رحمه الله \_ في الأمة المحمدية .

وقال في أهل الكتاب والنصارى نذمهم على الغلو والشرك الذي ابتدعوه، وعلى تكذيب الرسول، والرهبانية التي ابتدعوها ولانحمدهم عليها، إذ كانوا قد ابتدعوها، وكل بدعة ضلالة، لكن إذا كان صاحبها قاصداً للحق فقد يعفى عنه فيبقى عمله ضائعاً لافائدة فيه، وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحبه فلا يعاقب ولايثاب... فاليهود أقوى كفراً من النصارى وإن كان النصارى أجهل وأضل، لكن أولئك: يعاقبون على عملهم إذ كانوا عرفوا الحق وتركوه عناداً، فكانوا مغضوباً عليهم، وهؤلاء: بالضلال حرموا أجر المجتهدين ولعنوا، وطردوا عما يستحقه المهتدون، ثم إذا قامت عليهم الحجة فلم يؤمنوا استحقوا العقاب إذ كان اسم الضلال عاماً(۱) اه.

فهذا النص في أهل الكتاب فالنصارى مشركون، وهذا مما لاريب فيه، بل هو من

<sup>(</sup>١) جـ١٧ ص٣٠٨:٣٠٧ لمجموع الفتاوى.

<sup>(</sup>۲) جـ ۱۹ ص ۱۹۰: ۱۹۱.

المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لكن عذابهم أيضاً موقوف على إقامة الحجة الرسالية وقد قامت ببعثة الرسول \_ على -.

فهذه النصوص منه \_ رحمه الله \_ وغيرها في كتبه كثيرة تبين عموم هذه الأحكام في جميع الأمم، ولايستثنىٰ منها أمة دون أمة، أو مكان دون مكان، أو زمان دون زمان، بل هي أحكام عامة: إنَّ الشرك ثابت قبل الرسالة، والعذاب متوقف عليها، وأصحابه ليسوا بمسلمين لأنهم نقضوه ولم يخلصوا دينهم لله، لقوله تعالى: ﴿ وماأمر وا إلا ليعبدوا الله مخلصين له المدين حنفاء ﴾ [البية: ٥]. ولنقضهم الميثاق والفطرة التي فطروا عليها والعقل حجة مستقلة على وحدانية الله تعالى \_ وهم جميعاً قد أخذ عليهم الميثاق، وحجته عليهم كافة، وفطرهم الله \_ جل ثناؤه \_ كلهم على الإسلام والتوحيد الخالص قال تعالى: ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ﴾ [الروم: ٣٠]. ولم تستثن آية الميثاق قوماً دون دون قوم ولكن جاءت بألفاظ العموم والإطلاق، وكذلك لم يأت في ذكر كلام السلف الاستثناء لأحد فدلً هذا على: عمومية هذه الأحكام

وأظن أنه فيها مضى الكفاية بفضل الله وعونه ورحمته في إثبات وصف الشرك وحكمه مع الجهل والتأويل وعدم قيام الحجة، وفي جاهلية جهلاء، وغياب واندراس للشرائع وطموس للسبل وخفاء شمس النبوة غير أن أهلها لايعذبون ـ بفضل الله ورحمته ـ إلا بعد قيام الحجة وبلوغ الرسالة.

### الباب الثاني كيفية انتقال العبد من الشرك إلى الإسلام

#### وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام.

الفصل الثاني: الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام.

الفصل الثالث: توصيف العلماء لحقيقة الإسلام.

الفصل الرابع: أركان الإيمان وحدوده.

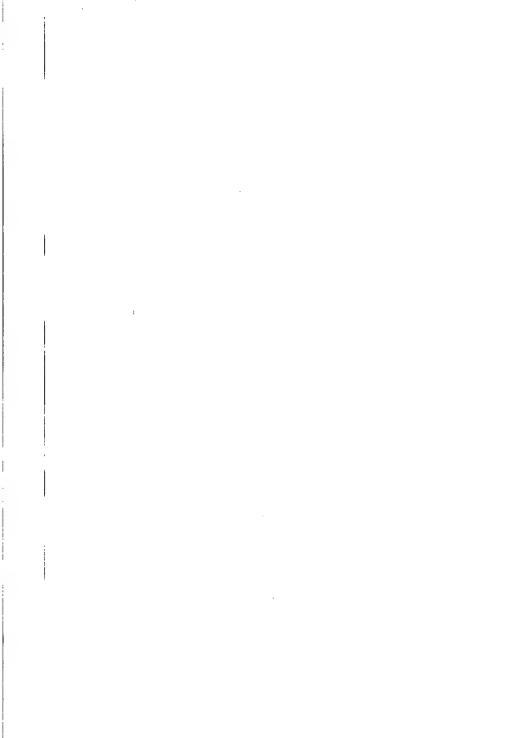

## الفصسل الأول الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام وفيه ثلاثة مبادث:

المبحث الأول: الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام. المبحث الثاني: الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله وحده. المبحث الثالث: إفراد الله بالحكم شرط في تحقيق الإسلام.

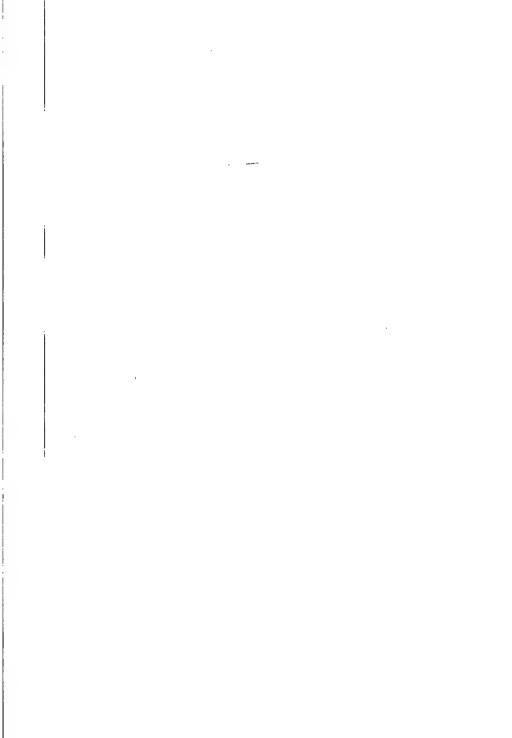

#### الفصــل الأول الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام

المبحث الأول: الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام:

الآية الأولى: قال الله \_ تعالى \_ في سورة التوبة آية [٥]: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةُ وَالرَّاةُ فَخُلُوا سَبِيلُهُم ﴾ .

قال القرطبي: ﴿ فَإِنْ تَابُوا﴾. أي: من الشرك، ﴿ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾. هذه الآية فيها تأمُّل وذلك أن الله \_ تعالى \_ علق القتل على الشرك، ثم قال: ﴿ فَإِن تَابُوا﴾ والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة قبل وقت التوبة، من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة وهذا بين في هذا المعنى. غير أن الله \_ تعالى \_ ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين فلا سبيل إلى إلغائهما نظيره قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا بحقها الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». . . وقال ابن العربي فانتظم القرآن والسنة واطردا. ا هـ .

انظر \_ رحمني الله وإياك \_ إلى كلام الإمام القرطبي: أن التوبة تكون: من الشرك. وأن القتل لايسقط إلا بالانتهاء عنه، وقول الإمام ابن العربي: أن الآية والحديث قد انتظم واتحد معناهما. فبنص القرآن أن الانتهاء عن القتل والأسر وتخلية سبيل المشركين شرطه: التوبة من الشرك، وأن الآية والحديث: «أمرت أن أقاتل الناس». معناهما واحد.

وقال الإمام البغوي فيها: ﴿فإن تابوا﴾. من الشرك، ﴿وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾. يقول: دعوهم فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكة ا هـ.

وقال ابن كثير: ﴿واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد﴾. أي لاتكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل، أو الإسلام. ولهذا قال: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾. ولهذا اعتمد الصدِّيق \_ رضي الله عنه \_ في قتال مانعي الزكاة على هذه الأية الكريمة، وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي: الدخول في

الإسلام والقيام بأداء واجباته ونبه بأعلاها على أدناها. . . ولهذا كثيرًا مايقرن بين الصلاة والرخاة وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله \_ على - قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا الله وأن عمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». الحديث. وقال أبو إسحاق. . عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له . وقال عبدالرهن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال: يرحم الله أبا بكر ماكان أفقهه . . . وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري . . عن السربيع بن أنس قال: قال رسول الله على: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لايشرك به شيئاً فارقها والله عنه راض». قال: وقال أنس: هو دين الله الذي جاءت به الرسل، وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ماأنزل الله ، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ . قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة . ثم قال في سبيلهم ﴾ . قال: تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » . ورواه ابن مردويه ورواه عمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة اه . .

وقال الإمام الطبري: «فإن تابوا» يقول فإن رجعوا عما هم عليه من الشرك بالله، وجحود نبوة نبيه محمد إلى: توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الألهة والأنداد والإقرار بنبوة محمد يُحَمَّى ا هـ.

قلت: وكذلك أيضاً قوله \_ تعالى \_: ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ﴾ (١) . قال القرطبي قوله تعالى : ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة ﴾ . أي عن الشرك والتزام أحكام الإسلام (فإخوانكم) أي : فهم إخوانكم (في الدين) قال ابن عباس : حرمت هذه (الآية) دماء أهل القبلة . ا . هـ .

وقال الإمام البغوي: ﴿ فَإِنْ تَابُوا﴾. من الشرك ﴿ . . . فَإِخُوانَكُم ﴾ فهم إخوانكم ﴿ فِي الدين ﴾ لم مالكم وعليهم ماعليكم ا هـ .

قلت : فهذه الآية نص في أن القتال لا يرتفع عن المشركين كافة إلا بالتوبة وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، واتفق السلف على أن المراد بالتوبة : البراءة من الشرك ، وخلع

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١.

عبادة الأوثان والأنداد والطواغيت، وكل ما يعبد من دون الله مع التزام أحكام الإسلام. وأن هذه الآية مع الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». قد اتحد معناهما وانتظا واتفاق المفسرين عند تفسير هذه الآية بإتيان هذا الحديث وأمثاله لهو أدل الدليل على أن الحديث أيضاً يثبت نفس المعنى، وهو أن القتال لايرفع إلا بالانتهاء عن الشرك والتزام أحكام الإسلام، وهو مراد قوله ـ على الا بحقها.

ويؤكّد هذا أيضاً الحديث الصحيح الصريح: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله». ولهذا قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن فانتظم القرآن والسنة واطردا ولذلك بوّب إمام المحدثين البخاري باباً في صحيحه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم . ثم ساق بسنده عن ابن عمر أن رسول الله ، قلل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله».

قال الحافظ: . . . «وإنها جعل الحديث تفسيراً للآية لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد ففسره قوله ﷺ: «حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله». وبين الآية والحديث مناسبة أخرى لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد» (١) ا هـ.

قلت: فمن هذا يعلم أن عصمة الدم والمال تكون: بالتلفظ بالشهادتين والعمل بمقتضاهما وهو إفراد الله بالتأله، والبراءة من عبادة الآلهة التي تعبد من دون الله، وإلا لوقالها العبد: ولم يعمل بها لم يعصم دمه وماله إذا كان متلبساً بالشرك ساعة نطقه بالشهادتين. وأما إذا قالها العبد متشهداً بها شهادة الإسلام فالواجب حمله على الإسلام عملاً بها أقر به لسانه مع افتراض أنه عالم بمعناها عامل بمقتضاها. فإذا ظهر منه خلاف هذا حكم ردته.

قال الإمام الشوكاني: وليس مجرد قول: لا إله إلا الله، من دون عمل بمعناها مثبتاً

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ١ ص٩٤: ٩٥ ـ كتاب الإيمان.

(TE)

للإسلام، فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاماً ١٠١٠ هـ.

وقال أيضاً لاشك أن من قال: لا إله إلا الله، ولم يتبين من أفعاله مايخالف معنى ا التوحيد، فهو مسلم محقون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث: «أمرت أن أقاتل الناس...».

وهكذا من قال: لا إلله إلا الله متشهداً بها شهادة الإسلام ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام، فالواجب حمله على الإسلام عملاً بها أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله، ولهذا قال على: لأسامة بن زيد ماقال، وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالاً تخالف التوحيد، كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات، فلا ريب أنه قد تبين من حالم خلاف ماحكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد، ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجباً للدخول في الإسلام والخروج من الكفر، سواء فعل المتكلم بها مايطابق التوحيد أو مايخالفه، لكانت نافعة لليهود مع أنهم يقولون: عزير ابن الله، وللنصارى مع أنهم يقولون: المسيح ابن الله، وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين، ويقولون: بألسنتهم ماليس في قلوبهم، وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد(۱) هـ.

وقال أيضًا - رحمه الله - منكراً على من اعتبر التلفظ بالشهادتين دون العمل بمعناهما، قال: وبالجملة فالسيد المذكور - رحمه الله - قد جرَّد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري، واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ماينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد، ويخالف من اعتقاده الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات، وهذا الاعتبار لاينبغي التعويل عليه ولا الاشتغال به، فالله سبحانه إنها ينظر إلى القلوب وماصدر من الأفعال عن اعتقاد لا إلى مجرد الألفاظ، وإلا لما كان فرَّق بين المؤمن والمنافق (١) اهـ.

<sup>(</sup>١) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص٠٤.

<sup>(</sup>٢) ص٤٦ المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ص ٦٧: ٦٨ المصدر السابق.

قلت: فهذا المعنى - بفضل الله - مستفيض ذكره في القرآن والسنة وكلام السلف الصالح، أن الانخلاع من الشرك والكفر بها يُعبد من دون الله شرط في تخلية السبيل، وعصمة الدم والمال، وإجراء أحكام الإسلام وأن هذا هو غاية القتال يرتفع بوجوده ويرجع بنقضه. قال الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي: «ولهما عن ابن عمر» - رضي الله عنها - مرفوعاً أي: أنه - على - قال: «أمرت أن أقاتل الناس». أي: المشركين منهم «حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا الله». والمراد: العلم بمعناها والعمل بمقتضاها.. «ويقموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». فهما ركنان لا يستقيم إسلام العبد إلا بهما. «فإذا فعلوا ذلك». أي: لا إله فلا يول الله وأن محمداً رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، «عصموا مني دماءهم وأموالهم». فلا يحل قتالهم حتى يأتوا بمناف للشهادتين، «إلا بحق الإسلام». وهو التزام شرائعه. قال أبو بكر لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله - على ذلك (۱) اهد.

الآية الثانية: قال ـ تعالى ـ: ﴿وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله شَـُهُ. في سورتي [البقرة: ١٩٣]، و[الأنفل: ٣٩].

قال ابن كثير في آية الأنفال: . . . وقال: الضحاك عن ابن عباس: ﴿وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ﴾ . يعني: لايكون شرك . وكذا قال: أبوالعالية ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، والسدي ، ومقاتل بن حيان ، وزيد بن أسلم ، وقال محمد بن إسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا: حتى لاتكون فتنة حتى لايفتتن مسلم عن دينه . وقوله: ﴿ويكون الدين كله لله ﴾ . قال: الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية ، قال: يخلص التوحيد لله ، وقال: الحسن وقتادة وابن جريج: ﴿ويكون الدين كله لله ﴾ . أن يقال: لا إلنه إلا الله ، وقال: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ﴿ويكون الدين كله لله ﴾ . لايكون مع دينكم كفر: ويشهد لهذا ماثبت في الصحيحين عن رسول الله \_ ﷺ ـ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلنه إلا الله . . . » . ا هـ .

وقال البغوي في آية البقرة: ﴿وقاتلوهم﴾. يعني: المشركين ﴿حتى لاتكون فتنة﴾. أي: شرك. يعني: قاتلوهم حتى يسلموا فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبنى قتل

<sup>(</sup>١) الإحكام شرح أصول الأحكام جـ ع ص ٠٠٠.

﴿ويكون الدين﴾. أي: الطاعة والعبادة ﴿للهُ وحده فلا يعبد شيء دونه. . ﴿فَإِنْ انتهوا ﴾ عن الكفر وأسلموا ﴿فلا عدوان﴾. فلا سبيل ﴿إلا على الظالمين﴾. قاله: ابن عباس ا هـ.

وقـال أيضـاً في (آية الأنفـال): ﴿وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة﴾. أي: شرك، قال الربيع: حتى لايفتن مؤمن عن دينه ﴿ويكون الدين كله لله﴾. أي: ويكون الدين خالصاً لله لاشرك فيه ﴿فإن انتهوا﴾. عن الكفر. ﴿فإن الله بها تعملون بصير﴾. ا هـ.

وقال القرطبي في آية البقرة: فيه مسألتان:

الأولى: قوله - تعالى -: ﴿وقاتلوهم ﴾. أمرُ بالقتال لكل مشرك في كل موضع على من رآها ناسخة. ومن رآها غير ناسخة. قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُم ﴾. والأول أظهر، وهو أمرٌ بقتال مطلق لابشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك قوله - تعالى -: ﴿ويكون الدين كله لله ﴾. وقال عليه السلام: ﴿أمرت أن أقاتل المناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ﴾. فدلّت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال ا حتى لاتكون فتنة ﴾. أي كفر. فجعل الغاية عدم الكفر وهذا ظاهر. قال: ابن عباس وقتادة والربيع والسدي وغيرهم. الفتنة هناك الشرك وماتابعه من أذى المؤمنين. .

الثانية: ﴿فَإِن انتهوا﴾. أي عن الكفر إما بالإسلام كما تقدم في الآية قبل أو بأدا الجزية في حق أهل الكتاب ا هـ.

قلت: فهل بعد هذا البيان من بيان؟ وهل بعد هذا البرهان من برهان؟ أن القرآن ينص على أن: القتال لا يرفع عن رؤوس المشركين إلا بانتهائهم وإقلاعهم وتبرئهم من كل مايعبلا من دون الله مع إخلاص العبادة لله الواحد القهّار، وأن الآية والحديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». بنص السلف الصالح يدلان: على هذا المعنى لا كما فهم كثير من المتأخرين أن المقصد والغاية هو مجرد التلفظ بالشهادتين وإن لم تخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى: الإيمان بالله وحده. فيالها من حجة ماأقطعها للمنازع.

#### العلم بقبح و درمة الشرك شرط في التوبة منه:

ومن المعلوم بيقين أن الانخلاع من الشرك الذي نصت عليه الأيات أنه شرط في تخلية السبيل يسبقه العلم به وبقبحه حتى يتم البراءة منه.

قال ابن القيم: وعلى هذا الأمر العظيم (محبة الله) أسست الملة، ونصبت القبلة، وهو

قطب رحى الخلق، والأمر الذي مدارهما عليه. ولاسبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به. . .

ولابعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم ولاعبد الله وحده وأُثنى عليه ومجد إلا بالعلم، ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم، ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم(١) هـ.

وقال أيضاً: ولكن الأمر كها قال عمر بن الخطاب: «إنها تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية». وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك، وماعابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف: أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منهم أو دونه. فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه. ويعود المعروف: منكراً، والمنكر: معروفاً، والبدعة: سنة، والسنة: بدعة، ويكفّر الرجل: بمحض الإيهان، وتجريد التوحيد، ويبدع: بتجريد متابعة الرسول على ومفارقة الأهواء والبدع (١٦) هـ.

قلت: هذا كلام - بفضل الله - خبير بالشريعة ومقاصدها فكيف يتوب من الشرك من لايعرفه ولايعلم قبحه؟! وكيف يعبد الله من لايعرف حد العبادة والتوحيد والطاعة له وحده لا شريك له؟! وهذا كها قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: وما عبد الله وحده وأثنى عليه ومجد إلا بالعلم.

نخلص من هاتين الأيتين السابقتين: أن القتل والقتال يرفع عن رؤوس المشركين ويخلي سبيلهم ساعة توبتهم وبراءتهم وانخلاعهم من الشرك والتزام التوحيد.

#### المبحث الثاني: الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله وحده:

الآيسة الثالثسة: قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَمَن يَكَفُر بِالطَاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللهِ فَقَد استَمسكُ بِالعروة الوثقي لاانفصام لها والله سميع عليم﴾ [البقرة: ٢٥٦].

قال القرطبي: يقول ـ تعالى ـ: ﴿ فَمَن يَكَفُر بِالطَاغُوت ويؤمن بِالله فقد استمسك بالعروة الوثقي ﴾. جزم بالشرط. والطاغوت مؤنثه من طغى يطغى ـ وحكى الطبري ـ يطغو إذا جاوز الحد بزيادة عليه . ﴿ فقد استمسك بالعروة الوثقي ﴾. جواب الشرط. فقال

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة جـ ۱ ص ۸۷. (۲) مدارج السالكين جـ ۱ ص ۲۰۵۲:۳۰۳.

مجاهـد: العـروة: الإيهان، وقــال السـدي: الإِســلام، وقــال ابن عباس وسعيد بن جبيرً والضحّاك: لا إلـٰه إلا الله. وهذه عبارات ترجع إلى معنى واحد ا هــ.

وقال البغوي: ﴿فَمَن يَكُفُر بِالطَّاغُوتَ﴾. يعني: الشيطان، وقيل: كل ماعبد من دونُ الله ـ تعالى ـ فهو طاغوت. . ﴿ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقىٰ﴾. أي: تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدِّين. . . ﴿لاانفصام لها﴾. لا انقطاع لها ا هـ.

وقال الشنقيطي في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أنّ اعبدوا الله واجتنبوا السطاغـوت ﴾ ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتنباب عبادة ما سواه كها بيَّنه ـ تعالى بقوله : ﴿ وَمَن يَكُفُر بِالسطاغـوت ويؤمن بالله فقـد استمسك بالعروة الوثقي ﴾ . وقوله : ﴿ وَمَا يَوْمَن أَكْثُرُهُم بَالله وَهُم مشركون ﴾ . إلى غير ذلك من الآيات ا هـ .

وقال ابن كثير: ﴿ فَمَن يَكُفُر بِالطَاغُوت ويؤمن بِالله . . . ﴾ . أي : من خلع الأنداد والأوثان ومايدعو إليه الشيطان من عبادة كل مايعبد من دون الله ، ووحد الله فعبده وحده وشهد : أن لا إلئه إلا هو . ﴿ فقد استمسك بالعروة الوثقي ﴾ . أي : فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم . . . ومعنى قوله : (أي الفاروق) في الطاغوت : أنه الشيطان قوي جدًا ، فإنه يشمل كل شرَّ كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان ، والتحاكم إليها ، والاستنصار بها . . .

قال مجاهد: «فقد استمسك بالعروة الوثقى» يعني: الإيهان. وقال السدي: هو الإسلام، وقال سعيد ابن جبير والضحاك: لا إله إلا الله. . . وهذه الأقوال صحيحة ولاتنافي بينها ا هـ.

وقال الإمام الطبري: والصواب من القول عندي في الطاغوت: أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له. إنساناً كان ذلك المعبود أو شيطاناً أو وثناً أو صناً أو كائناً ما كان من شيء . . . فتأويل الكلام إذاً فمن يجحد: ربوبية كل معبود من دون الله فيكفر به «ويؤمن بالله» يقول: ويصدق بالله أنه إلنهه وربه ومعبوده «فقلا استمسك بالعروة الوثقىٰ». يقول: فقد تمسَّك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه . . . ﴿ والله سميع عليم ﴿ . يعني: \_ تعالى ذكره \_ والله سميع إيمان

<sup>(</sup>١) النحل: ٣٦.

المؤمن بالله وحده الكافر بالطاغوت عند إقراره بوحدانية الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله ﴿عليم ﴾ بما عزم عليه من توحيد الله وإخلاص ربوبيته قلبه ومانطوى عليه من البراءة من الألهة والأصنام والطواغيت \_ ضميره، وبغير ذلك مما أخفته نفس كل أحد من خلقه لاينكتم عنه سر ولا يخفى عليه أمر، حتى يجازى كلا يوم القيامة بها نطق به لسانه وأضمرته نفسه إن خيراً وإن شراً فشراً اهـ.

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: واعلم أن الإنسان مايصير مؤمنًا بالله إلا بالكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى . الوثقى .

الرشد: دين محمد، ﷺ، والغي: دين أبي جهل. والعروة الوثقى: شهادة أن لا إلىه إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لاشريك له (١) ا هـ.

قلت: انظر رحمك الله \_ تعالى \_ إلى هذه الآية ماأحكم معناها، وقوة بيانها. إذ أنها توقف الاستمساك بالعروة الوثقى التي هي الإسلام باتفاق المفسرين على شرط \_ كها قاله: القرطبي والشنقيطي ومحمد بن عبدالوهاب وغيرهم \_ وهو: الكفر بالطاغوت والإيهان بالله وحده ومن المعلوم أن فقدان الشرط ينفي مشروطه. فالإسلام لابد فيه من: الكفر والبراءة والمجحد وخلع كل مايعبد من دون الله وإفراد الله بالتأله وحده لاشريك له، وإلا انفصمت العروة الوثقى في يد مدعيها. لأن الإيهان بالله، والإيهان بالطاغوت متضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يجتمع في قلب عبدالإيهان بالله والإيهان بالطاغوت، لأنه أيها حل واحد منها في قلب المرىء طرد الأخر. فإما إيهان بالله وحده. وإما إيهان بالطاغوت أيًّا كان نوعه. فمن المحال أن يقال: فلان هذا من شيعة الرحمن ومن شيعة الطاغوت، أو فلان هذا موحد مشرك أو مسلم كافر. فهذا هو الإنسلام الذي أمرْنا أن نبلغه للناس وأن لانرفع السيف عنهم حتى يقروا ويدينوا به، فمن شكً أو توقف لم يحرم دمه وماله.

ويبقىٰ سؤال أريد من أخي القاريء الإجابة عليه وهو من لم يخلع الأنداد أو الأوثان أو عبادة الطواغيت أو ارتضىٰ طاغوتاً يسوس العباد ويحكم فيهم بها شاء من تشريعات وأحكام

<sup>(</sup>١) كتاب عجموعة البوحيد ص ١٥\_ دار الفكر.

دون الله ورسوله ـ ﷺ ـ فهل هذا كَفَرَ بالطاغوت أم آمن به؟

ثم بعد هذا هل هو مستمسك بالعروة الوثقي أم انفصمت من بين يديه؟

#### المبحث الثالث: إفراد الله بالحكم شرط في تحقيق الإسلام:

الآية الرابعة: قوله \_ تعالى \_: ﴿قُلْ يَاأُهُلُ الْكُتَابُ تَعَالُوا إِلَى كُلَّمَةُ سُواءُ بَيْنَا وَبِينَكُم أَنْ لاَنْعَبِدُ إِلَّا اللهُ ولاَنشركُ بِهُ شَيئاً ولاَيتَخَذَ بَعَضْنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونَ اللهُ فَإِنْ تُولُوا فَقُولُوا اللهِ اللهُ اللهُ فَإِنْ تَعْلَى اللهُ فَإِنْ تَوْلُوا فَقُولُوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَانَ : ٢٤].

قال القرطبي: الأولى: الخطاب في قول الحسن وابن زيد والسدي: لأهل نجران. وفي قول قتادة وابن جريج وغيرهما: ليهود المدينة. خوطبوا بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم في الطاعة لهم كالأرباب. وقيل: هو لليهود والنصارى جميعاً وفي كتاب النبي إلى هرقل: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله على على من اتبع الحدى: هما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام». أسلم تسلم [وأسلم] يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إنم الأريسين وياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء (....). لفظ مسلم...

الثانية: قوله \_ تعالى \_: ﴿ ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ﴾ . أي : لا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيها حلله الله \_ تعالى \_ وهو نظير قوله تعالى : ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ . معناه : أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله . . .

الثالثة: ﴿ فَإِن تُولُوا ﴾ أي: أعرضوا عها دعوا إليه: ﴿ فَقُولُوا الشهدوا بأنًا مسلمون ﴾ . أي: متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معترفون بها لله علينا في ذلك من المنن والإنعام غير متخذين أحداً رباً لاعيسى ولا عزيرًا ولا الملائكة لأنهم بشر مثلنا محدث كحدوثنا، ولانقبل من الرهبان شيئًا بتحريمهم علينا مالم يحرمه الله علينا فنكون قد اتخذناهم أربابًا وقال عكرمة: معنى (يتخذ) يسجد وقد تقدم أن السجود كان إلى زمن النبي - على - ثم نهى النبي معاذًا لما أراد أن يسجد كها مضى في البقرة بيانه اهـ.

وقال ابن كثير: هذا الخطاب يعم: أهل الكتاب ومن جرى مجراهم: ﴿قُلْ يَاأُهُلُ الكتاب تعالوا إلى كلمة﴾. والكلمة تطلق: على الجملة المفيدة كما قال ههنا ثم وصفها بقوله:

وسواء بيننا وبينكم > . أي: عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها ثم فسرها بقوله: وأن لانعبد إلّا الله . . . > . لا وثناً ولاصليباً ولاصنهاً ولا طاغوتاً ولا ناراً ولا شيء ، بل نفرد العبادة لله وحده لاشريك له هذه دعوة جميع الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت > . ثم قال \_ تعالى \_ : ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله > . وقال: ابن جريج يعني: نطيع بعضنا بعضاً في معصية الله . وقال: عكرمة يسجد بعضنا لبعض : وفإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون > . أي: إن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم ، (ثم أخذ يذكر حديث هرقل) ا ه . .

وقال الإمام الطبرى: يعني بذلك جل ثناؤه قل يامحمد لأهل الكتاب وهم أهل التوراة والإنجيل «تعالوا» هلموا إلى «كلمة سواء» يعنى: إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، والكلمة العدل هي: أن نوحـد الله فلا نعبد غبره، ونبرأ من كل معبود سواه، فلا نشرك به شيئًا، وقوله: ﴿ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً ﴾ يقول: ولا يدين بعضنا لبعض في الطاعة فيها أمر به من معاصى الله ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه «فإن تولوا» يقول: فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليها فلم يجيبوك إليها فقولوا أيها المؤمنون للمتولين عن ذلك: اشهدوا بأنا مسلمون. . . وأما قوله: ﴿ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً ﴾ . فإن اتخاذ بعضهم بعضاً هو: ماكان بطاعة الاتباع الرؤساء فيها أمروهم به من معاصي الله وتركهم مانهوهم عنه من طاعة الله كما قال جل ثناؤه: ﴿ اتخذُوا أَحبارِهُم ورهبانهُم أَرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وماأمروا إلا ليعبدوا إلنهاً واحداً ﴾. (ثم ساق بسنده) عن ابن جريج قال: «ولايتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله» يقول: لايطيع بعضنا بعضاً في معصية الله ويقال: إن تلك الربوبية أن يطيع الناس: سادتهم وقادتهم في غير عبادة وإن لمن يصلوا لهم. . وأما قوله: ﴿ فَإِن تُولُوا فَقُولُوا الشَّهِدُوا بِأَنَا مُسَلِّمُونَ ﴾ . فإنه يعنى: فإن تولى الذين تدعوهم إلى الكلمة السواء عنها وكفروا فقولوا أنتم أيها المؤمنون لهم: اشهدوا علينا بأنا بم توليتهم عنه من توحيد الله وإخلاص العبودية له وأنه الإك الذي لاشريك له مسلمون يعني: خاضعون لله به متذللون له بالإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا ا هـ.

وقال الشوكاني: (ولايتخذ بعضنا بعضًا أربابًا) تبكيت: لمن اعتقد ربوبية المسيح

وعزير، وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعضهم، منهم وازدراء على من: قلَّد الرجال في دين الله فحلل ماحللوه له وحرَّم ماحرموه عليه فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ربًّا ومنه: ﴿اتَّخْذُوا أَحْبَارُهُم ورهبانهم أَربابًا من دون الله ﴾ (ثم ذكر حديث هرقل) ا هـ.

قلت: فهذه الآية الكريمة تتحدَّث وتفصل القدر المطلوب من العباد تحقيقه حتى يأمنوا على دمائهم وأموالهم وتجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر وهو عبادة الألهة والطواغيت والأرباب، وأن نكون جميعًا عبيداً لله الواحد القهّار وأن لاننزل أحدًا من البشر منزلة الإله والرب في الطاعة والتلقي والاتباع.

وإتيان المفسرين بحديث هرقل عند تفسير هذه الآية والاستشهاد به لأكبر دليل على أن هذا: هو الإسلام الذي تجري به الأحكام في الدنيا وأن هذه المعاني كلها تشملها الكلمة العاصمة للدم والمال وعندما يطالب الشرع قوماً في موضع بقوله: ﴿قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء . . . ﴾ ، وفي موضع آخر يطالب قوماً بقوله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله . . . . ولم يختلف المطلوب من كليها علم بيقين مطابقة الحديث للآية ، والآية للحديث وثبت من هذا أن الإسلام الذي تجري به الأحكام في الظاهر ـ والله يتولى السرائر - هـو: الـ تزام التوحيد وترك الشرك قولاً وعملاً . ومن المعلوم أن التزام التوحيد والبراءة من الشرك يسبقه العلم بحسن التوحيد وماهيته ، وقبح الشرك وحده .

وهنا سؤال للقاريء الفاضل. لو أن يهودياً أو نصرانياً قال للنبي \_ ﷺ \_ سأقر والتزم بكل ماجئت به وأفرد الله بالعبادة والتأله، وأبرأ من عبادة المخلوقين إلا عيسى وعزير، أو قال له أسلمت وآمنت بها جئت به ثم وجده يدعو من دون الله أحدًا ويتخذ أربابًا من دون الله يحللون ويحرمون ويرسمون له كيفية حياته وحدودها بمعزل عن الله ورسوله ﷺ فها حكمه؟ وأترك الإمام البغوى يجيب عن هذا السؤال

قال في الآية (٢٠) من سورة آل عمران، ﴿فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن البعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين السلمتم . . . ﴾ . قوله ـ تعالى ـ : ﴿فإن حاجوك ﴾ . أي : خاصموك يامحمد في الدين وذلك أن اليهود والنصارى قالوا : لسنا ماسميتنا به يامحمد إنها اليهودية والنصرانية نسب . والدين : هو الإسلام ونحن عليه . فقال الله ـ تعالى ـ : ﴿فقل أسلموا أسلمت وجهى لله ﴾ . أي : انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي . . . ﴿فإن أسلموا

فقد اهتدوا . فقرأ رسول الله ، على هذه الآية فقال أهل الكتاب: أسلمنا. فقال لليهود أتشهدون أن عزيراً عبده ورسوله ؟ فقالوا: معاذ الله أن يكون عزير عليه السلام عبداً. وقال للنصارى: أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله ؟ قالوا: معاذ الله أن يكون عيسى عبداً فقال الله \_عز وجل \_: ﴿وإن تولوا فإنها عليك البلاغ ﴾. أي: تبليغ الرسالة وليس عليك المدابة اه.

قلت: نخلص ـ بفضل الله وعونه وكرمه ـ من هذه الآية أن الانتهاء عن الشرك والتزام التوحيد هو القدر الذي لايرفع السيف عن رؤوس المشركين حتى يقروا ويلتزموا به.

واكتفي بذكر هذه الآيات العظيمة عن نظيرها في القرآن الكريم إذ أنه يوجد الكثير الكثير من الآيات التي تحوي هذا المعنى الجلي الواضح كقوله \_ تعالى \_: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾ [النحل: ٣٦]. وقوله \_ تعالى \_: ﴿وماأرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلنه إلا أنا فاعبدون ﴾ [الأنبياء: ٢٥] وقوله \_ تعالى \_: ﴿اعبدوا الله مالكم من إلنه غيره ﴾. على لسان كل رسول إلى قومه، وقوله: ﴿ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين ﴾ [النمل: ٣١]. وقوله: ﴿إنْ الحكم إلا لله أمر أن لاتعبدوا إلا إيّاه . . . ﴾. وغيرها الكثير من الآيات التي تتحدّث عن القدر الذي بلغته الرسل إلى أقوامها وهو يدور على إفراد الله بالتأله ووفض عبادة ماسواه وأن الإقرار بهذا هو الذي يدخل صاحبه في الإسلام والله يتولى السرائر ويكون من المؤمنين بالرسل لامن الكافرين بهم الإيهان الذي تجري عليه به أحكام الإسلام في الظاهر هذا بخلاف الإيهان الذي يحرم صاحبه على الخلود في النيران \_ أعاذنا الله جيعًا منها برحمته وكرمه وعفوه \_ .

وهذا الإيمان الذي تجري به الأحكام هو المعنيّ : بقول المعصوم ، ﷺ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا الله ويؤمنوا بي وبها جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». أخرجه مسلم.

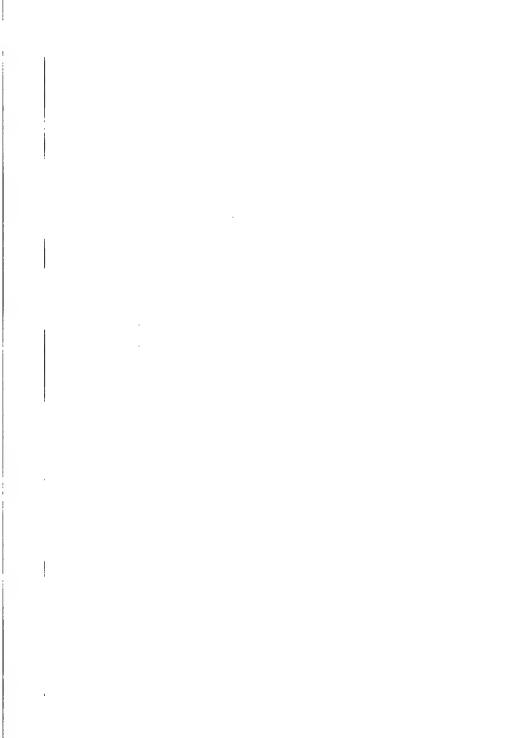

# الفصــل الثاني المنة المطهرة على فهم حقيقة الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام

#### و فیه سبعة مبادث:

المبحث الأول: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال.

المبحث الثاني: اليقين والعلم بمقتضى الشهادة شرط في صحتها.

المبحث الثالث: الكفر بها يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال.

المبحث الرابع: كلمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك.

المبحث الخامس: لب التوحيد معرفة الله.

المبحث السادس: استحالة عبادة الله بالشرك.

المبحث السابع: العلم قبل القول والعمل.

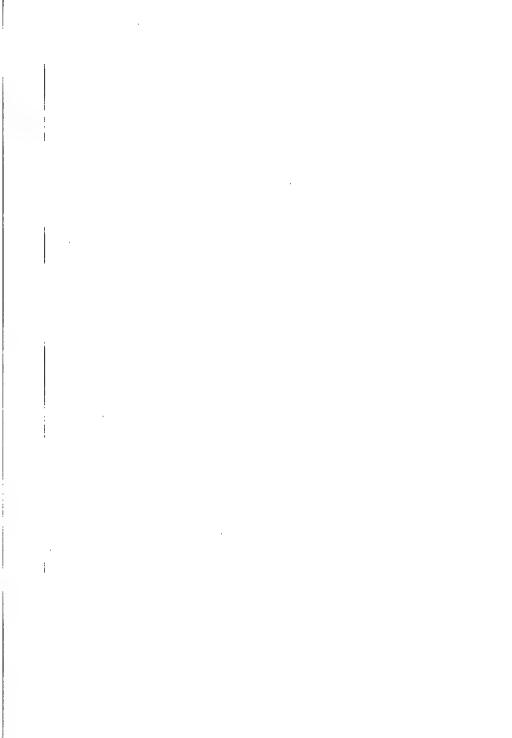

## الفصــل الثانـي الفصــل الثانـي الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام المبحث الأول: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال:

الحديث الأول: أخرج مسلم في صحيحه: أن أبا هريرة أخبره \_ أي سعيد بن المسيب \_ أن رسول الله على قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا يحقه وحسابه على الله»

. . . . عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ عن رسول الله \_ ﷺ \_ قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلىه إلا الله ويؤمنوا بي وبها جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».

. . . . وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل المناس حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» .

.... وعن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله على يقول: «من قال لا إلنه الله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله». وفي رواية أنه سمع النبي، على الله يقطل: «من وحد الله ثم ذكر مثله»(١). ا هـ.

قلت: هذه السروايات تنص على أن القتسال مشروع إلى أن «يقسولموا»، وفي رواية «يشهدوا»، وفي رواية «يشهدوا»، وفي رواية «وكفر بها يعبد من دون الله»، وفي رواية أضاف «ويؤمنوا بها جئت به»، وهذه الروايات كلها تدل \_ بفضل الله \_ على أن: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال.

<sup>(</sup>١) راجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١ ص ٢١٢: ٢١٠.

#### القول دليل على الاعتقاد:

أولاً معنى القول: قال صاحب لسان العرب معنى كلمة قول .: فأما تجوزهم في تسمية الاعتقادات والآراء قولاً فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول، أو بها يقوم مقام القول من شاهد الحال فلها كانت لاتظهر إلا في القول سميت قولاً، إذ كانت سبباً له، وكان القول دليلاً عليها، كما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان ملابساً له وكان القول دليلاً عليه. . . أ

قال شمر: تقول قولني فلان حتى قلت: أي: علمني وأمرني أن أقول قال: قولتني وأقولتني أي: علمتني ماأقول وأنطقتني، وحملتني على القول. وفي حديث سعيد بن المسيب حين قيل له: ماتقول في عشمان وعلي، فقال: أقول فيهها: ماقولني الله ـ تعالى ـ ثم قرأ: ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان﴾ [الحشر: ١٠] اهـ.

قلت: فهذا القول لابد فيه من العلم. ومن هذا يعلم: أن المقصود بقول النبي ـ ﷺ -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»أي: حتى ينطقوا ويعلموا: لا إله إلا الله.

#### العلم شرط في صحة الشمادة:

وأما الشهادة: فقال أيضاً في نفس المرجع قال: ابن سيده: الشاهد: العالم الذي يبين الما علمه . . . . وقال أبو بكر بن الأنباري : في قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله : أعلم أن لا إله إلا الله ، أعلم وأبين أن لا إله إلا الله ، قال : وقوله أشهد أن محمداً رسول الله ، أعلم وأبين أن عمداً رسول الله . وقوله - عز وجل - : ﴿شهد الله أنه لاإله إلا هو . قال أبو عبيدة : معنى شهد الله : قضى الله أنه لاإله إلا هو وحقيقته : علم الله وبين الله ، لأن الشاهد : هو العالم الذي يبين ماعلمه وأظهر . . وسأل العالم الذي يبين ماعلمه . . وشهد الشاهد عند الحاكم : أي بين ما علمه وأظهر . . وسأل المنذري أحمد بن يحيى عن قول الله - عز وجل - : ﴿شهد الله أنه لاإله إلا هو . فقال : كل مناه : الله ويكون معناه : علم الله ، قال ابن الأنباري : معناه : بين الله أن لا إله إلا هو اله . . هو(١) ا هـ .

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور.

وقال القرطبي في قوله \_ تعالى \_: ﴿ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلاً من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ . . . والمعنى : ولايملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة قاله : سعيد بن جبير وغيره . قال وشهادة الحق لا إلنه إلا الله . . ﴿ وهم يعلمون ﴾ . حقيقة ماشهدوا به . . .

الثانية قوله ـ تعالى: ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾. يدل على معنيين.

أحدهما: أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لايغني مع عدم العلم بصحة المقالة.

والثاني: أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالماً بها ونحوه ماروى عن النبي، ﷺ: «إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع». ا هـ.

وقال ابن كثير: . . . هذا استثناء منقطع أي : لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له ا هـ.

وقال الإمام الطبري: فقال بعضهم معنى ذلك: ولايملك عيسى وعزير والملائكة الذين يعبدهم هؤلاء المشركون بالساعة الشفاعة عند الله لأحد إلا من شهد بالحق فوحد الله وأطاعه بتوحيد علم منه وصحة بها جاءت به رسله قوله: «إلا من شهد بالحق» قال: كلمة الإخلاص وهم يعلمون: أن الله حتى وعيسى وعزير والملائكة يقول: لايشفع عيسى وعزير والملائكة إلا من شهد بالحق وهو يعلم الحق اهد.

وقال ابن تيمية والشهادة: لابد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه لا يحصل مقصود الشهادة إلا بهذه الأمور(١).

وقال أيضاً رحمه الله (٢) قال أبو الفرج في معنى الآية قولان: أحدهما: أنه أراد بـ «الذين يدعون من دونه» آلهتهم ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة. فقال: إلا «من شهد بالحق» وهو شهادة: أن لا إلله إلا الله «وهم يعلمون» بقلوبهم ماشهدوا به بألسنتهم قال: وهذا مذهب الأكثرين. منهم: قتادة، والثاني: أن المراد بـ «الذين يدعون» غيسى وعزيرًا والملائكة الذين عبدهم المشركون. لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد «إلاً من شهد بالحق» وهي: كلمة

<sup>(</sup>١) جـ ١٤ ص١٨٧ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ1٤ ص ٤٠٠ ٤١١٤.

الإخلاص «وهم يعلمون» أن الله خلق عيسى وعزيراً والملائكة. وهذا مذهب قوم. منهم: عاهد. إلى أن قال في ص ٤٠٤: ١١٤: وهذا يتناول: الشافع والمشفوع له، فلا يشفع إلا أمن شهد بالحق وهم يعلمون. فالملائكة والأنبياء والصالحون وإن كانوا لايملكون الشفاعة لكن إذا أذن لهم الرب شفعوا. وهم لا يؤذن لهم إلا في الشفاعة للمؤمنين الذين يشهدون: أن لا إله إلا الله فيشهدون بالحق وهم يعلمون، لا يشفعون لمن قال: هذه الكلمة تقليدًا للآباء والشيوخ كها جاء في الحديث الصحيح: «إنَّ الرجل يُسأل في قبره ماتقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو عبدالله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى وأما المرتاب فيقول هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته». فلهذا قال: «إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» وقد تقدم قول ابن عباس: يعني من قال لا إله إلا الله. يعني: خالصاً من قلبه. والأحاديث، الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين: أن الشفاعة إنها تكون في أهل «لا إلنه إلا الله» اه.

وقال القرطبي: قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له»، أي: أنطق بما أعلمه وأتحققه: وأصل الشهادة للإخبار عما شاهد المخبر بحسه ثم قد يقال: على مايحققه الإنسان ويتقنه وإن لم يكن شاهدًا للحس لأن المحقق علمًا كالمدرك حسًّا ومشاهدة(١). اهـ.

وقال النووي تعليقاً على هذه الروايات: وفيه أن الإيهان شرطه الإقرار بالشهادتين مع العتقادهما، واعتقاد جميع ماأتى به رسول الله ـ ﷺ - بقوله: «أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبها جئت به»(٢). اهـ.

قلت: ومن المعلوم أن اعتقاد الشهادتين يسبقه العلم بمدلولها - لأن الاعتقاد والتصور فرع العلم - إذ كيف يعتقد العبد اعتقاداً صحيحاً لشيء وهو جاهل بحقيقته؟! .

米 米 米

<sup>(</sup>١) المفهم شرح صحيح مسلم جـ١ - أثناء شرح خطبة الحاجة للإمام مسلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص٢١٢.

## المبحث الثاني: اليقين والعمل بمقتضى الشمادة شرط في صحتها

وقال صاحب فتح المجيد شارحاً معنى الشهادة: قوله: «من شهد أن لا إلله إلا الله». أي: من تكلّم بها عارفاً لمعناها عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراً. فلابد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلوها كها قال ـ تعالى ـ: ﴿فاعلم أنه لا إلله إلا الله ﴾.

وقوله: ﴿إِلاَّ من شهد بالحق وهم يعلمونُ ﴾. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولايقين ولا عمل بها تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللمان، وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع.

قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: «باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين»: بل لابد من استيقان القلب ـ هذه الترجمة تدل على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين: بأن التلفظ بالشهادتين في الإيهان كاف لمن وقف عليها وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيهان الصحيح وهو باطل قطعاً.

وفي هذا الحديث مايدل على هذا وهو قول: «من شهد» فإن الشهادة لاتصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. . . وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله: (شهادة أن لا إله إلا الله) يقتضي أن يكون: الشاهد عالماً بأنه: (لا إله إلا الله) كما قال تعالى \_: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ . قال: واسم الله مرتفع بعد (إلا) من حيث أنه الواجب

له الإلهية فلا يستحقها غيره - سبحانه -. قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيهان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله - سبحانه - كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله . . . وقال ابن رجب: «الإلك» هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالاً ومحبة وخوفاً . . . فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: (لا إله إلا الله) وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك .

وقال البقاعي: «لا إله إلا الله» أي انتفى انتفاء عظيماً أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنها يكون علماً إذا كان نافعاً وإنها يكون نافعاً إذا كان مع الإذعان والعمل بها تقتضيه وإلا فهو جهل

صرف. . . «فلا إلله إلا الله» لاتنفع إلا من عرف مدلولها نفياً وإثباتاً واعتقد ذلك وقبله وعمل به . وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدَّم في كلام العلياء أن هذا جهل صرف فهي حجة عليه بلا ريب(١) ١ هـ .

قلت: فهذه الأدلَّة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأثمتها تدل بيقين على أن الشهادة لاتكون إلا بالنطق مع العلم والتصديق بالمعلوم على ما هو عليه. وأما النطق بلا علم فلا يسمى شهادة البتة.

فقول النبي ، ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا الله». دلَّ بيقين على اشتراط العلم بمدلول الشهادتين لعصمة الدم والمال والحكم بالإسلام وحتى لايظن ظان من هذا الحديث أن العصمة موقوفة على التلفظ والعلم دون العمل بمقتضى الشهادتين تأتي الرواية الثالثة: «من قال لا إلنه إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله».

### المبحث الثالث: الكفر بما يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال:

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب تعليقاً على حديث الباب: «من قال لا إلنه إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله».

وهذا من أعظم مايبين معنى «لا إلنه إلا الله» فإنه لم يجعل: التلفظ بها عاصهاً للدم والمال، بل ولامعرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لايدعو إلا الله

<sup>(</sup>١) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص٣٥: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحي ص٥٣٠.

وحده لاشريك له، بل لايحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بها يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيالها من مسألة ماأعظمها وأجلها، وياله من بيان ماأوضحه وحجة ماأقطعها للمنازع.

قال الشارح(١) قوله: من قال: «لا إلله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله». اعلم أن النبي علَّق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول: « لا إلله إلا الله». عن علم ويقين كها هو قيد في قولها في غير ماحديث كها تقدَّم. والثاني: الكفر بها يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها.

قلت(٢): وفيه معنى: «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة هالوثقى». (ثم أتى بقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شرح الحديث المذكور آنفاً ثم قال).

قلت (٣): وهذا هو الشرط المصحح لقوله: «لا إلله إلّا الله» فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف ـ رحمه الله \_ أصلًا، قال ـ تعالى ـ : ﴿وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون المدين كله لله ﴾ . وقال : ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم ﴾ . أمر بقتالهم حتى : يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله \_ تعالى ـ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعاً .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله ويؤمنوا بي وبها جئت به . . . » . وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . . . » . وهذان الحديثان تفسير الآيتين: آية الأنفال ، وآية براءة . وقد أجمع العلماء على أن من قال: «لا إله إلا الله» . ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها: أنه يقاتل حتى يعمل بها دلّت عليه من النفي والإثبات .

قال أبو سليان الخطابي - رحمه الله - في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله». معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان، دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون: «لا إلله إلا الله» ثم يقاتلون ولايرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس: «بمن قال لا إله إلا الله» تعبير عن الإجابة إلى الإيهان وأن المراد بذلك مشركوا العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلايكتفي في عصمته بقوله: «لا إله إلا

<sup>(</sup>٣،٢،١) أي: صاحب فتح المجيد.

الله» إذ كان يقولها في كفره. انتهىٰ ملخصاً: . . . .

«قوله وحسابه على الله» أي: الله - تبارك وتعالى - وهو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقًا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقًا عذَّبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بها ينافيه ظاهرًا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه.

قلت (۱): وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول: «لا إلنه إلا الله» ولا يكفر بها يعبد من دون الله، فلم يأت بها يعصم دمه وماله كها دلً على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث (۱) اهـ.

قلت: فهذا التفصيل والبيان لمعنى هذه الأحاديث التي جاءت في عصمة الدم والمال وبيان أن العلم بالشهادتين والتزام التوحيد والبراءة من الشرك شروط في إجراء الأحكام والانتفاع بها في الدارين بإجماع العلماء.

ونقل الشارح: كلام الإمامين أبي سليمان الخطابي، والقاضي عياض خير بيان لمناط (وكفر بما يعبد من دون الله) أي: من نطق بالشهادتين مع تلبسه بالشرك ساعة نطقه فلم يأت بالشرط الآخر وهو (وكفّر بما يعبد من دون الله) فلا عصمة لدمه وماله والحال هكذا، وأما من أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه وقبل شرائع الإسلام فقد أتى بما يعصم دمه وماله ويحكم له بالإسلام في الظاهر وحسابه على الله.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني ذكر عن الحسن \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله . . . ».

قال: فكان رسول الله ﷺ يقاتل عبدة الأوثان وهم قوم لايوحدون الله، فمن قال منهم: لا إلنه إلا الله كان ذلك دليلًا على إسلامه.

والحاصل أنه يحكم بإسلامه إذا أقرً: بخلاف ماكان معلوماً من اعتقاده لأنه لاطريق إلى الوقوف على حقيقة الاعتقاد لنا فنستدل بها نسمع من إقراره على اعتقاده. فإذا أقرَّ: بخلاف

<sup>(</sup>١) أي: صاحب فتح المجيد.

<sup>(</sup>٢) فتح المجيد ص١١١:١١٥.

ماهو معلوم من اعتقاده استدللن به على أنه بدل اعتقاده. وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله - تعالى - قال الله - تعالى -: ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ﴿ [الزخرف: ٨٧]. ولكن كانوا لا يقرون بالوحدانية قال الله - تعالى -: ﴿ إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ﴾ [الصافات: ٥٣]. وقال فيها أخبر عنهم: ﴿ أجعل الآلهة إللها واحدًا إن هذا لشيء عجاب ﴾ [ص: ٥]. فمن قال منهم: لا إله إلا الله فقد أخبر بها هو مخالف لاعتقاده فلهذا جُعِل ذلك دليل إيهانه فقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "ألا الله .

# المبحث الرابع: كلمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك

وقال أبو بطين: وأيضًا فالمقصود من لا إلله إلا الله: البراءة من الشرك وعبادة غير الله تعالى \_ ومشركوا العرب يعرفون المراد منها لأنهم أهل لسان فإذا قال أحدهم: (لا إلله إلا الله) فقد تبرأ من الشرك وعبادة غير الله \_ . فلو قال: «لا إلله إلا الله» وهو مصر على عبادة غير الله لم تعصمه هذه الكلمة لقوله \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة \_ أي شرك \_ ويكون الدين كله لله ﴾. وقوله: ﴿ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم \_ إلى قوله - فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾. وقال النبي ﷺ: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له». وهذا معنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين \_ أي الطاعة \_ كله لله ﴾. وهذا معنى لا إله إلا الله (\*) اهـ.

وقال صاحب تيسير العزيز الحميد (٣): فمن صرف شيئًا مما لايصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق: بلا إلنه إلا الله إذْ لم يعمل بها تقتضيه من التوحيد والإخلاص.

وقال في ص٥٥ وقد بينً النبي بقوله: «وحده لاشريك له». تنبيهاً على أن الإنسان قد يقولها وهو مشرك: كاليهود والمنافقين وعباد القبور لما رأوا أن النبي دعا قومه إلى قول لا إلله إلا الله ظنوا أنه إنها دعاهم إلى النطق بها فقط. وهذا جهل عظيم وهو عليه السلام - إنها دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله. ولهذا قالوا: ﴿أَيْنًا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون﴾ [الصافات: ٣٦]. وقالوا: ﴿أجعل الآلهة إللها واحدًا﴾ [ص: ٥]. فلهذا: أبوا

<sup>(</sup>١) كتاب شرح السير الكبير جـ ١ ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل والمسائل جـ٥ ص٥٤٠. (٣) تيسير العزيز الحميد ص٥٤٠٠.

عن النـطق بها. وإلا فلو قالـوهـا وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم يكونوا مسلمين ولقاتلهم ـ عليه السلام ـ حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها ويعبدوا الله وحده لاشريك لم وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والاجماع .

وقال في ص ٦٠ ولاريب أنه لوقالها أحد من المشركين ونطق أيضاً بشهادة أن محمداً رسول الله ولم يعرف معنى الإله ومعنى الرسول وصلًى وصام وحج ولايدري ماذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئًا من الشرك فإنه لايشك أحد في عدم إسلامه وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك كيا ذكره صاحب «الدر الثمين في شرح المرشد المعين» من المالكية ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء لايمكن أن يختلف فيه اثنان. انتهى. ولاريب أن عُبًاد القبور أشد من هذا لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين ا هه. .

قلت: قوله رحمه الله ـ تعالى ـ: «لا يشك أحد في إسلامه» أي: الإسلام المنجي في الآخرة وإن كان معـه الإسلام ـ الذي تجري به الأحكام ويعصم الدم والمال ـ في الدنيا ـ لبراءته: من الشرك وانقياده للشرع في الظاهر ـ وهذا هو الذي يسميه الفقهاء: بالإسلام الحكمي .

قال ابن تيمية: لكن لما كان غالب المسلمين يولد بين أبوين مسلمين يصيرون مسلمين إسلاماً حكمياً من غير أن يوجد منهم إيهان بالفعل. ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيهان الفعلي فيؤدي الفرائض، ومنهم من يفعل مايفعله بحكم العادة المحضة والمتابعة لأقاربه وأهل بلده ونحو ذلك: مثل أن يؤدي الزكاة لأن العادة أن السلطان يأخذ الكلف، ولم يستشعر وجوب عليه لاجملة ولاتفصيلاً فلا فرق عنده بين الكلف المبتدعة، وبين الزكاة المشروعة، أو من يخرج من أهل مكة [كل] سنة إلى عرفات: لأن العادة جارية بذلك من غير استشعار أن هذه عبادة لله لاجملة ولاتفصيلاً أو يقاتل الكفار لأن قومه قاتلوهم فقاتل تبعاً لقومه ونحو ذلك، فهؤلاء لاتصح عبادتهم بلا تردد بل نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة قاضية بأن هذه الأعمال لاتسقط الفرض. وأيضاً فغالب الناس إسلامهم حكمي، وإنها يدخل في قلوبهم في أثناء الأمر إن دخل. فإن لم توجب عليهم هذه النية لم يقصدوها فتخلوا قلوبهم منه فيصيرون منافقين إنها يعملون الأعمال عادة ومتابعة كها هو واقع كثير من الناس (۱) اهـ.

<sup>(</sup>١) جـ ٢٦ ص ٣٢:٣٠ لمجموع الفتاوي.

#### الأسلام الحكمس:

قلت: وهذا العبد \_ والله أعلم \_ الذي يُوصف بالإسلام الحكمي هو الذي ظاهره: التوحيد والانتهاء عن الشرك والتزام الفرائض . بيد أنه لايرجو ثواباً لفعلها ولايخشى عقاباً من تركها وإنها يفعل الإسلام من باب متابعة الآباء المتابعة المحضة يرجو ثوابهم ويخشى عقابهم، ولولا هذا مافعل وترك وهذا هو التقليد المذموم وهو قبول قول الغير بغير حجة وبرهان . بخلاف من قلّد في الحق واستسلم لله وحده لاشريك له لأنه دين الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويعتقد وجوب متابعة نبيه، عنه فهويسال ويتحرّى ويقلّد من أجل الفوز برضوان الله في الدنيا والأخرة، وليس لمتابعة دين الآباء أيًا كان هذا الدين، وإن لم يعلم أدلة المسائل التي قلّدها فهذا لاريب أنه مسلم بلا خلاف بين الأمة دون أهل الابتداع فلا يعتبر اختلافهم فيها هذا شأنه.

فالأول يبحث عن دين الأباء ومتابعته لهم ولايبالي هل أصاب دين الله أم لا. وهو مقلًد

والثاني يبحث لكن عن دين الله ومتابعة نبيه، ﷺ، وهو أيضًا مقلَّد. ولكن هذا حققُ الإسلام ظاهرًا وباطنًا والأول حقق الإسلام في الظاهر مالم يتلبس بناقض ولم يحققه باطنًا وينطبق عليه الحديث الذي في البخاري ـ والله ـ تعالى ـ أعلم.

(أما المنافق والكافر فيقال له: ماكنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لاأدري؛ كنت أقول مايقول الناس) قال الحافظ وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون شيئًا فقلته(١) ا هـ.

وهذا الذي تحدث عنه ابن تيمية (من قبل) بقوله: لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ٣ ص٢٨٤.

وهناك فريق يقول: إنه رسول الله في الظاهر ويعتقد بطلان رسالته في الباطن وهذا ضرب آخر من المنافقين والحديث يعم جميع أنواع المنافقين والله أعلم.

وموطن الاستدلال: أن هذا العبد الذي حقق الإسلام في الظاهر لكن بلا علم ويقين لم تتحقق له النجاة مع انتهائه عن الشرك والتزامه للشرع في الظاهر فكيف بمن لم يتحقق له العلم بمدلول الشهادتين والتبس بالشرك وفعله وحسنه ودعا إليه ووالى أهله وقبع التوحيد وتركه وصد الناس عنه وعادى أهله؟!

#### المبحث الخامس؛ لب التوحيد معرفة الله؛

الحمديث الثاني: أخرج الشيخان واللفظ للبخاري \_ رحمه الله \_ عن ابن عباس \_ رضي الله عنها ـ قال رسول الله ، ﷺ ، لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنّك ستأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلنه إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . . . . » الحديث .

قال الحافظ ففي رواية روح بن القاسم عنه: «فأول ماتدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله». وفي رواية الفضل ابن العلاء عنه: «إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك». ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله: توحيده. وبتوحيده: الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة. ووقعت البداءة بها لأنها أصل الدين الذي لايصح شيء غيرهما إلا بها. فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين ومن كان موحداً فالمطالبة بين الإقران بالوحدانية والإقرار بالرسالة وإن كانوا يعتقدون مايقتضي: الإشراك أو يستلزمه كمن يقول: ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي مايلزم من عقائدهم. واستدل به من قال من العلماء: إنه لايشترط التبري من كل دين يخالف دين الإسلام، خلافاً لمن قال: إن من كان كافراً بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ماكفر به. والجواب: أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتفي بذلك.

واستدلَّ به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن: لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد على - بالرسالة وهو قول الجمهور، وقال بعضهم: يصبر بالأولى

مسلمًا، ويطالب بالثانية، وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة.

قوله: (فإن هم أطاعوا لك بذلك) أي شهدوا وانقادوا وفي رواية ابن خزيمة: «فإن هم أجابوا لذلك» وفي رواية الفضل بن العلاء كما تقدَّم: «فإذا عرفوا ذلك» وعدى أطاع باللام وإن كان يتعدى بنفسه لتضمنه: معنى انقاد. واستدلَّ به على أن أهل الكتاب: ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته، لكن قال حذاق المتكلمين: ماعرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هوالله وإن سموه به (۱) اهـ.

وقال الشيخ عبدالعزيزبن باز تعليقًا على الجملة السابقة كلامًا مهمًا يقرأ بعناية في الهامش من الكتاب: «لاشك أن من شبّه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد جاهل به - سبحانه ولم يقدره حق قدره لأنه - سبحانه - لاشبيه له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. وأما إضافة اليد إليه - سبحانه - على أنها من جنس أيدي المخلوقين - سبحانه - على أنها من جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال، وأما من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلاله من غير أن يشابه خلقه في ذلك فهذا حق وإثباتها لله على هذا الوجه واجب كها نطق به القرآن وصحت به السنة وهو مذهب أهل السنة فتنبه والله الموفق.

قلت: يلاحظ من هذا النقل السخي بالعِبر والفوائد أن التوحيد والشهادة بالرسالة هما أصل الدين ويجب البداءة بهما لأنه لايصح شيء دونهما إلا بهما.

أن الله الواحد القهّار له صفات لا تتصور الذات بدونها ومفهوم التأله قائم عليها فمن جهلها جهل الله وأشرك به وإن ادَّعىٰ غير هذا ويكون معبوده الحقيقي ليس هو الله ونحن المسلمين نتبراً من معبوده لقوله \_ تعالى \_: ﴿قُلْ يَاأَيْهَا الْكَافُرُونَ لَا أُعبِدُ مَا تَعْبِدُونَ ﴾ .

قال النووي تعليقًا على هذا الحديث نقلًا عن القاضي عياض قال القاضي عياض - رحمه الله \_ هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله \_ تعالى \_ وهو مذهب حذًا ق المتكلمين في اليهود والنصارى أنهم غير عارفين الله \_ تعالى \_ وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، وإن كان العقل لايمنع أن يعرف الله \_ تعالى \_ من كذب رسولًا، قال القاضى عياض \_ رحمه الله تعالى \_ ماعرف الله \_ تعالى \_ من شبهه وجسمه من اليهود، أو أجاز

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ٣ ص٤١٨: ٢٠٠ كتاب الزكاة.

عليه البداء، أو أضاف إليه الولد منهم، أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز الحلول علله والانتقال والامتزاج من النصارى، أو وصفه مما لايليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به إذ ليس موصولًا بصفات الإله الواجبة له فإذاً ماعرفوا الله \_ سبحانه \_ فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخنا وبها قطع الكلام أبو عمران الفارسي بين عامة أهل القيروان عنه تنازعهم في هذه المسألة. هذا آخر كلام القاضي \_ رحمه الله تعالى(١) \_ ا هـ .

#### الهبحث السادس: استحالة عبادة الله بالشك:

قال ابن تيمية (٢) في تفسير قوله - تعالى -: ﴿قُلْ يَاأَيُهَا الْكَافُرُونَ ﴾ فقوله : ﴿وَلَا أَنْتُمَ عَابِدُونَ مَا أُعْبِدَ ﴾ . يتناول شركهم فإنه ليس بعبادة لله ، فإن الله لايقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه ، فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين له ، وإن دعوه وصلوا له . وأيضاً فما عبدوا ما يعبده وهو الموصوف بأنه معبود على جهة الاختصاص ، بل هذا يتناول عبادته وحده ، ويتناول الرب الذي أخبر به بما له من الأسماء والصفات ، فمن كذّب به في بعض ما أخبر به عنه فما عبده من كل وجه .

وأيضاً فالشرائع قد تتنوع في العبادات، فيكون المعبود واحداً، وإن لم تكن العبادة مثل العبادة، وهؤلاء لايتبرأ منهم، فكل من عبدالله مخلصاً له الدِّين فهو مسلم في كل وقت، ولكن عبادته لاتكون إلا بها شرعه . . . .

- إلى أن قال في ص 200 - وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم، وإن قد أشرك بالله قبل قراءتها فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان كان، وينفى جواز عبادته لمعبودهم، ويبين أن مشل هذا لايكون ولايصلح ولايسوغ فهو ينفي جوازه شرعاً الله ووقوعاً . . . .

وأما قوله عن الكفَّار: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعِبْدَ﴾. فهو خطاب لجنس الكفَّار وإنَّا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص١٩٩: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) جـ ١٦ ص ٥٠٠: ٢٠٠ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) شرعاً: أي الحكم الشرعى - وقوعاً: أي براءته من الشرك.

أسلموا فيها بعد فهو خطاب لهم ماداموا كفَّاراً فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك فإنهم حينئذ مؤمنون، لاكافرون. وإن كانوا منافقين في الباطن فيتناولهم الخطاب. . . ومادام الكافر كافرًا، فإنه لايعبد الله ، وإنَّما يعبد الشيطان سواء كان متظاهراً أو غير متظاهر به كاليهود، فإن اليهود لايعبدون الله وإنَّما يعبدون الشيطان لأن عبادة الله إنَّما تكون بها شرع وأمر، وهم وإن زعموا أنهم يعبدونه، فتلك الأعمال المبدلة والمنهي عنها هو يكرهها ويبغضها وينهى عنها، فليست عبادة. فكل كافر بمحمد لا يعبد ما يعبده محمد مادام كافراً . . . . - إلى أن قال في ص ٥٦٣ - .

وإذا قال اليهود: نحن نقصد عبادة الله كانوا كاذبين سواء عرفوا أنهم كاذبون أو لم يعرفوا، كما يقول النصارى: إنا نعبد الله وحده ومانحن بمشركين، وهم كاذبون، لأنهم لو أرادوا عبادته لعبدوه بها أمر به وهو: الشرع لا بالمنسوخ المبدّل. وأيضاً فالرب الذي يزعمون أنهم يقصدون عبادته هو عندهم رب لم ينزل الإنجيل ولا القرآن ولا أرسل المسيح ولا محمدًا، بل هو عند بعضهم فقير، وعند بعضهم بخيل، وعند بعضهم عاجز، وعند بعضهم لايقدر أن يغير ماشرعه، وعند جميعهم أنه أيد الكاذبين المفترين عليه، الذين يزعمون أنهم رسله، وليسوا رسله، بل هم كاذبون سحرة قد أيدهم ونصرهم ونصر أتباعهم على أوليائه المؤمنين، لانهم عند أنفسهم أولياؤه دون الناس. فالرب الذي يعبدونه هو دائماً ينصر أعداءه.

فهم يعيدون هذا الحرب. والرسول والمؤمنون لا يعبدون هذا المعبود الذي تعبده اليهود، فهو منزه عما وصفت به اليهود معبودها من جهة كونه معبوداً هم. منزه عن هذه الإضافة فليس هو معبوداً لليهود، وإنها في جبلاتهم صفات ليست هي صفاته زينها هم الشيطان فهم يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات وإنّها هو الشيطان. فالرسل والمؤمنون لا يعبدون شيئًا تعبده اليهود. . . . \_ إلى أن قال في ص٧٥٥ ـ فإن قيل: فالمشرك يعبد الله وغيره بدليل قول الخليل: ﴿ أَفرأيتم ماكنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ﴿ [الشعراء: ٥٧-٧٧]. فقد استثناه عما يعبدون فدلً على أنهم كانوا يعبدون الله وكذلك قوله: ﴿ إِنّهِ براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ﴾ [الزخرف: ٢٧،٧٦]. واستثناه أيضً. وفي المسند وغيره حديث حصين الخزاعي لما قال له النبي ﷺ: «يا حصين كم تعبد اليوم؟ ». قال: سبعة آلمة ستة في الأرض وواحد في السهاء . قيل: هذا قول المشركين كما تقول اليهود والنصاري نحن نعبد الله . فهم يظنون أن عبادته مع الشرك به عبادة وهم كاذبون في هذا وأما والنصاري نحن نعبد اللة . فهم يظنون أن عبادته مع الشرك به عبادة وهم كاذبون في هذا وأما

قول الخليل ففيه قولان. قالت طائفة: إنه استثناء منقطع وقال عبدالرحمن بن زيد: كانوا يعبدون الله مع آلهتهم. وعلى هذا فهذا لفظ مقيد فإنه قال: ﴿ماتعبدون﴾. فسماه عبادة إذا عرف المراد. لكن ليست هي العبادة التي عند الله عبادة فإنه كما قال ـ تعالى ـ: ﴿أَنَا أَغَنَى الشّركاء عن الشّرك. . ﴾. وهذا كقوله ـ تعالى ـ: ﴿ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ [يوسف: ١٠٦]. سماه إيماناً مع التقييد وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إلنها آخر لايدخل في مسمّى الإيمان عند الإطلاق: وقد قال: «يؤمنون بالجبت والطاغوت»، ﴿فبشرهم بعذاب أليم ﴾. فهذا مع التقييد ومع الإطلاق فالإيمان هو الإيمان بالله والبشارة بالخير. . . .

وعا يوضح هذا قوله \_ ﴿أَم كنتم شهداء إذْ حضر يعقوب الموت إذْ قال لبنيه ماتعبدول من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك \_ إلى قوله \_ إلنها واحدا ونحن له مسلمون ﴾ [البقرة: ١٣٣]. . . فالتقدير: نعبد إلنهك نعبد إلنها واحداً ونحن له مسلمون فجمعوا بين الخبرين بأمرين بأنهم يعبدون إلنهه وأنهم إنها يعبدون إلنها واحداً فمن عبد إلنهين لم يكن عابدًا لإلهه وإلنه آبائه وإنها يعبد إلنهه من عبد إلنها واحداً . ولو كان من عبدالله وعبد معه غيره عابداً له لكانت عبادته نوعين: عبادة إشراك، وعبادة إخلاص. . . فمن عبد معه غيره فها عبده إلنها واحداً ومن أشرك به فها عبده وهو لايكون إلا إلنها واحداً فإذا لم يعبده في الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبده فيها فها عبده .

فإن قيل: المشرك: يجعل معه آلهة أخرى فهو يعبد في حال ليس هو فيها الواحد، قيل هذا غلط منشؤه: أن لفظ الإله يراد به المستحق للإلهية ويراد به مااتخذه الناس إلها وإن لم يكن إلها في نفس الأمر بل هي أسماء سموها هم وآباؤهم فتلك ليست في نفسها آلهة وإنها هي آلهة في أنفس العابدين فإلنهيتها أمر قدره المشركون وجعلوه في أنفسهم من غير أن يكون مطابقاً للخارج.

ـ إلى أن قال في ص٥٧٨ ـ فقوله: ﴿نعبد إلهك ـ إلى قوله تعالى ـ إلها واحدًا﴾. إذا قيل إنه منصوب على الحال فإما أن يكون حالاً من الفاعل العابد، أو من المفعول المعبود. فالأول: نعبده في حال كوننا مخلصين لانعبد إلاً إيّاه.

والثاني: نعبده في الحال اللازمة له وهو أنه إلنه واحد فنعبده مخلصين معترفين له بأنه الإلـه وحده دون ماسواه فإن كان التقدير هذا الثاني امتنع أن: يكون المشرك عابدًا له فإنه لايعبده في هذه الحال وهو \_ سبحانه \_ ليست له حال أخرى نعبده فيها: وإن كان التقدير الأول فقد يمكن أن نعبده في حال أخرى تتخد معه آلهة أخرى في أنفسنا. لكن قوله: ﴿ إلها واحدًا ﴾ . دليل على أنها حال من المعبود بخلاف ماإذا قيل : نعبده مخلصين له الدِّين فإن هذه حال من الفاعل. ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيرًا كقوله: ﴿ فاعبد الله مخلصًا له الدِّين ﴾ [الزمر: ١٤]. فهذا حال من الفاعل فإنه يكون تارة مخلصًا وتارة مشركًا، وأما الرب \_ تعالى \_ فإنه لايكون إلا إلهًا واحدًا . . . .

كما قيل في الجملة: ﴿ونحن له مسلمون﴾. قيل: واو العطف وقيل واو الحال أي نعبده في هذه الحال...

والآية فيها: ﴿ إِلَـهًا واحدًا ﴾ . فهذه حال من المعبود بلا ريب فلزم أنهم إنها عبدوه في حال كونه إلنهًا واحدًا وهذه لازمة له . . .

...و ﴿ وَنحن له مسلمون ﴾ . لاسيما إذا جعلت حالًا. أي: نعبده إلئهاً واحداً في حال إسلامنا له . وإسلامهم له يتضمن: إخلاص الدّين له وخضوعهم واستسلامهم لأحكامه بخلاف غير المسلمين ... \_ إلى أن قال في ص٦٠٠ \_ ،

وقوله: ﴿ولاأنتم عابدون ماأعبد﴾. نفى عنهم عبادة معبوده فهم إذا عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين معبوده وكذلك هو إذا عبده مخلصاً له الدِّين لم يكن عابداً معبودهم.

الوجه الخامس: أنهم لو عينوا الله بها ليس هو الله وقصدوا عبادة الله معتقدين أن هذا هو الله كالذين عبدوا العجل والذين عبدوا المسيح والذين يعبدون الدجال والذين يعبدون ما يعبدون من دنياهم وهواهم ومن عبد من هذه الأمة فهم عند نفوسهم إنها يعبدون الله لكن هذا المعبود الذي لهم ليس هو الله ، فإذا قال: ﴿لا أعبد ماتعبدون﴾. كان متبرئًا من هؤلاء المعبودين وإن كان مقصود العابدين هو الله .

الوجـه السـادس: أنهم إذا وصفوا الله بها هو بريء منه كالصاحبة والولد والشريك وأنه فقير أو بخيل أو غير ذلك وعبدوه كذلك فهو بريء من المعبود الذي لهؤلاء فإن هذا ليس هو الله(١) ا هـ.

<sup>(</sup>١) جـ ١٦ ص٠٥٥: ٢٠٠ لمجموع الفتاوي.

#### شروط العبادة:

قلت: يتجلَّى ويتضح من هذه النقول أن الله لا يُعبد إلا بها شرع لا يعبد بالأهواء والظنون والعادات ولا بالمنسوخ وأن حقيقة العبادة لا تقع إلا في حال توجه العبد لله الواحد القهار وحده لاشريك له وأن يكون العبد مسلها حال التوجه إليه - تعالى - وأن أي مشرك يدعي عبادة الله فهو لم يعرف الله ولم يعبده لأنَّ الشرك تنقص بالإلهية وهضم لحق الربوبية شاء المشرك أم أبى .

قال ابن القيم: فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص له ضرورة، شاء المشرك أم أبي ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لايغفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية.

فلا تجد مشركًا قط إلا وهو متنقص لله \_ سبحانه \_ وإن زعم أنه يعظمه بذلك(١) ا هـ.

قلت: فالمشرك أساء الظن بربه واعتقد فيه ماليس فيه \_ سبحانه \_ ونفى عنه ماهو من صميم ذاته وتألهه \_ سبحانه وتعالى \_ عما يصفون .

قال ابن القيم: ﴿أَتُفَكَّا آلَهُ وَنَ اللهُ تريدُونَ فَمَا ظَنْكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ [الصافات: ٨٧،٨٦].

أي: فها ظنكم به أن يحازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ وماالذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ أظننتم: أنه يخفىٰ عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى الشركاء والأعوان؟ أم ظننتم: أنه يخفىٰ عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها كالملوك؟ أم ظننتم: أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة؟ أم يحتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ \_ تعالى \_ الله عن ذلك علواً كبيراً() ا هـ.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان جـ١ ص٦٢، ٦٣:

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين جـ٣ ص٣٢٥.

#### الشرك دليل على الجمل بالله:

قلت: وهكذا لاتجد مشركًا قط إلا وقد ظن بربه ظن السوء وهذا الظن طعن مباشر في الوهيته وربوبيته ونفى لهما فلذلك تجد معبوده ليس هو الله وإن ادَّعى غير ذلك، وإنها معبوده هو الشيطان ـ عليه لعنة الله ـ ومن هنا نعلم أن أي مشرك لم يعرف الله وإن زعم غير هذا وهذا معنى قول المعصوم، على أهل الكتاب ـ فإذا عرفوا الله ـ . وهذا يبطل قول من يزعم أن من أقر لله بالعبودية في الإجمال دون التفصيل ـ أي : أنه قد يدعو غير الله أو يذبح أو ينذر لغير الله مع إقراره أنه لا يعبد إلا الله ـ فهو مسلم في الدنيا وناج عند الله يوم القيامة فإن هذا باطل كل البطلان لأن الله لا يعبد إلا بالتوجه له وحده لاشريك له وأن يكون المتوجه مسلماً خالصاً لله الواحد القهار، فالشرك ينفى مفهوم العبادة لدى هذا العبد فلا يوصف بأنه عبد الله.

والدليل الصحيح الصريح \_ بفضل الله وعونه وكرمه \_ على مامضى كله الحديث الذي في الصحيح «... كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت ... »(۱).

قلت: ومن المعلوم أن من كان يعبد الطواغيت والقمر والشمس يظن أنه يعبد الله، ولكن هو في حقيقة الأمر يعبد الطواغيت لذلك عند التوجه في أرض المحشر تبعهم ولم يتبع رب العالمين، ولم يبق في أرض المحشر إلا من كان يعبد الله وحده لا شريك له مخلصاً له الدين بعد إقصاء أهل الكتاب والمنافقين كها جاء في الحديث. فعلم بهذا الحديث أن عبادة الله لا تكون إلا بالتوجه لله وحده لا شريك له في حال إسلام وإخلاص من المتوجه. وإذا كان ذلك كذلك لم يبق للمشرك أياً كان هذا المشرك نصيب من عبادة الله، وعلم بيقين أن أي مشرك فهو جاهل بربه مضرب عن عبادته شاء المشرك أم أبي وهذا في حقيقة الأمر.

قال صاحب قرة عيون الموحدين تعليقاً على هذا الحديث قوله: فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله». وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلَّت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ماسواه. فكان قولهم: لا إله إلا الله لاينفعهم

<sup>(</sup>١) راجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ص١٨.

لجهلهم بمعنىٰ هذه الكلمة كحال: أكثر المتأخرين من هذه الأمة فإنهم كانوا يقولونها مع ماكانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد فيأتون بها ينافيها فيثبتون مانفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم وينفون ماأثبتته من الإخلاص كذلك...

وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو: أول واجب لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام، وأما قول المتكلمين ومن تبعهم: إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أعهم إلى توحيد العبادة. ﴿أن اعبدوا الله مالكم من إلله غيره ﴾. أي: لاتعبدوا إلا الله. قال \_ تعالى \_: ﴿وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلله إلا أنا فاعبدون ﴾. وقال \_ تعالى \_: ﴿قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض ﴾ [إبراهيم: ١٠].

قال العماد ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ: هذا يحتمل شيئين: أحدهما: أفي وجوده شك؟ فإن الفطرة شاهدة بوجوده وبجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، والمعنى الشاني: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لاشريك له. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى اهد. . .

وقد تقدَّم أن لا إله إلا الله قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال، منها: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بها يعبد من دون الله، فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها، ومنهم من لاينفعه كها لا يخفى (١) اهد.

قلت: فهل بعد بيان هذا الحديث من بيان؟ وهل بعد برهانه من برهان؟ وهل بعد دلالته من دلالة؟ من أن العلم بالله \_ تعالى \_ هو أول واجب على الخلق وأن التوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من العلم الصحيح لمعنى الشهادتين، وهو المقصود بقوله، ﷺ: «فإذا عرفوا الله». وهذا المعنى بفضل الله وهو معرفة الله المعرفة التي تدفع صاحبها إلى إفراد الله بالتأله

<sup>(</sup>١) قرة عيون الموحدين ص٤٨.

وخلع عبادة كل ماسواه هي: أول واجب بالإِجماع وهي النافعة دون غيرها في الدارين ذكره متواتر في كتب العلماء.

وهنا مسألة يجب التنبيه عليها وهي: أن اشتراط العلم المقصود به: العلم بصفات الله التي توجب تفرده بالألوهية والتبرأ من ألوهية ما سواه ولو علم ذلك من باب السؤال والتقليد فهذا نافعه بإتفاق الأمة إلا المعتزلة ومن نحى منحاهم في هذه المسألة فإنهم وقفوا الإيهان على قوانين محدثة مبتدعة بعضها حق وأكثرها باطل وفرضوا على كل عبد أن يستدل بنفسه على وفق قوانينهم، وأن يصل بعد الاجتهاد إلى أصول دينهم المخالفة لأصول دين المسلمين. وهذا القدر عندهم لاإعذار فيه وسموه أصول الدين، ومادونه من الفروع يدخله الإعذار وهي التي سماها ابن تيمية بدعة تقسيم الدين إلى أصول وفروع ردًا على المعتزلة والمتكلمين وما أحدثوه من المسائل والدلائل المحدثة المبتدعة. فأهل السنة دائماً ينفون ماابتدعه هؤلاء (وسيأتي بمشيئة الله وعونه مزيد بيان لهذه المسألة)(١) فانتبه للفرق بين المسألتين حتى لا يأتي الخلط والعياذ بالله من ذلك.

#### المبحث السابع: العلم قبل القول والعمل:

قال البخاري في صحيحه كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقوله \_ تعالى \_: ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴿ [عمد: 19]. فبدأ بالعلم .

قال الحافظ قوله: «العلم قبل القول والعمل» قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليها لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. . . . قال الحافظ .: وينتزع منها دليل على مايقوله المتكلمون: من وجوب المعرفة، لكن النزاع كما قدمناه إنها هو في إيجاب تعلم الأدلَّة على القوانين المذكورة في كتب الكلام، وقد تقدَّم شيء من هذا في كتاب الإيمان (١٠) ه.

قُلت: فهذا النص من الحافظ ـ رحمه الله تعالى ـ في غاية البيان والوضوح في مسألة أن

<sup>(</sup>١) انظر - باب الرد على الشبهات ـ مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ1 ص١٩٣:١٩٣.

اشتراط العلم لقبول القول والعمل لانزاع فيها، وإنها النزاع مع المتكلمين هو في إيجاب تعلم الأدلّة على القوانين المذكورة في كتبهم.

قال النووي في شرح صحيح مسلم باب (الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا) هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهي إلى حديث العباس ابن عبدالمطلب - رضي الله عنه ـ ذاق طعم الإيان من رضي بالله ربًا، واعلم أن مذهب أهل السنة وماعليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال فإن كان سالمًا من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلاً فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولايدخلون النار أصلاً. لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم ـ أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه ـ وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله ـ سبحانه وتعالى ـ فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاً وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه القدل الذي يريده ـ سبحانه وتعالى ـ ثم يدخله الجنة .

فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ماعمل كما أنه لايدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ماعمل هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة واجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ماورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع وسنذكر من تأويل بعضها مايعرف به تأويل الباقي \_ إن شاء الله تعالى \_ والله عليه العلم . . .

ـ ثم نقل عن القاضي عياض \_ فقال: وأما معنى الحديث وما أشبهه: «من مات وهو يعلم أن لا إلنه إلا الله دخل الجنة». فقد جمع فيه القاضي عياض ـ رحمه الله ـ كلامًا حسلًا جمع فيه نفائس، فأنا أنقل كلامه مختصرًا ثم أضم بعده إليه ماحضرني من زيادة.

#### المعرفة والنطق شرطان في النجاة :

قال القاضي عياض - رحمه الله -: اختلف الناس فيمن عصى الله - تعالى - من أهل الشهادتين فقالت المرجئة لاتضره المعصية مع الإيهان، وقالت الخوارج تضره ويكفر بها. وقالت المعتزلة يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولايوصف بأنه مؤمن ولاكافر ولكن يوصف بأنه فاسق، وقالت الأشعرية بل هو مؤمن وإن لم يغفر له عُذب فلابد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا محمول على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة فيكون معنى قوله، وشي دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب وهذا لابد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، فلابد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة وفي قوله، وهذا بعض العماد إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله، وهذا يؤكّد مقاله فيهما» وهذا يؤكّد ماقلناه.

قال القاضي: وقد يحتج به أيضًا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لاتنفع إحداهما ولاتنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها بل اخترمته المنية . . .

فنقرر أولاً إن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله \_ تعالى \_ وأن كل من مات على الإيهان وتشهد محلصاً من قلبه الشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائباً أو سليماً من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرِّم على النار بالجملة. . . ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها فيكون المراد باستحقاق الجنة ماقدمناه من إجماع أهل السنة أنه لابد من دخولها لكل موحد إما معجلً معافى وإما مؤخراً بعد عقابه، والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافاً للخوارج والمعتزلة . . . . \_ قال النووي \_ هذا آخر كلام القاضي \_ رحمه الله \_ وهو في نهاية الحسن (١) ا ه .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص٢١٩: ٢١٩.

قلت: انظر \_ رحمك الله \_ إلى قول القاضي أن مذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لاتنفع إحداهما ولاتنجي من النار دون الأخرى وقول الإمام النووي في آخر حديثه معلقاً عليه أنه في نهاية الحسن.

فهذا مذهب أهل السنة أن النطق مرتبط بالمعرفة لاتنفع إحداهما دون الأخرى، وأن النطق بلا معرفة كالمعرفة بدون نطق كلاهما لاينفع ولاينجي صاحبه.

وقال الإمام النووي تعليقاً على حديث: «اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء ها الحائط يتشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة»... وفي هذا دلالة ظاهرة لذهب أهل الحق أنه لاينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولاالنطق دون الإعتقاد بل لابد من الجمع بينها وقد تقدَّم إيضاحه في أول الباب(١) اهـ.

#### التوحيد شرط الشفاعة:

قلت: وينص على هذا المعنى القطعي أنه لاينجو من عذاب الخلود في النيران إلا من نطق بالشهادتين وانتهى عن الشرك والتزم التوحيد ظاهرًا وباطنًا الحديث الصحيح الصريح الكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لايشرك بالله شيئًا». أخرجه مسلم.

قال النووي: وأما قوله \_ ﷺ \_: «فهي نائلة إن شاء الله \_ تعالى \_ من مات من أمتي لا بشرك بالله شيئاً» ففيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله \_ تعالى \_ لم يخلّد في النار وإن كان مصرًا على الكبائر وقد تقدَّمت دلائله وبيانه في مواضع كثيرة (١٢) هـ.

قلت: وكذلك الحديث الصحيح الصريح في هذه المسألة أيضًا وهو في صحيح مسلم: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لايشرك بالله شيئًا عمن أراد الله \_ تعالى \_ أن يرحمه عمن يقول لا إلنه إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود . . . «٣».

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) راجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ض٢٢.

قلت: فهل بعد تنصيص هذا الحديث على هذه المسألة من نص على أنه لاينجو من الحلود في النار في الآخرة إلا من كان لايشرك بالله شيئًا بمن نطق بالشهادتين وأنه لايخلد في النار أحد مات على التوحيد مستيقناً به قلبه. لذلك جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضاً: قال: \_ أي رسول الله، ﷺ - «فأقول يارب مابقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود \_ قال ابن عبيد في روايته، قال قتادة أي وجب عليه الخلود \_ .. قال النووي: قوله، ﷺ: «مابقي في النار إلا من حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود. وبين مسلم رحمه الله \_ تعالى \_ أن قوله \_ أي: وجب عليه الخلود \_ هوتفسير قتادة الراوي وهذا التفسير صحيح ومعناه من أخبر القرآن أنه خلا في النار وهم الكفار كما قال الله \_ تعالى \_ ﴿إن الله لايغلد في النار أحد مات على التوحيد والله أعلم (١٠) هـ .

وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم: «...وذاك أن الجنة لايدخلها إلا نفس مسلمة...». وفي رواية أخرى: «ألا لايدخل الجنة إلا نفس مسلمة اللهم بلغت اللهم فاشهد». قال النووي: قوله، ﷺ: «لايدخل الجنة إلا نفس مسلمة». هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلًا وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين (١) اهـ.

قلت: فهذه القاعدة متواترة في نصوص الشريعة وفي نصوص العلماء وهي أن النطق مرتبط بالعلم وهو شرط في انتفاع العبد ونجاته وهو أول واجب عليه.

قال ابن تيمية: وقال أبوتحمد عبدالله بن أحمد الخليدي: في كتابه «شرح اعتقاد أهل السنة» لأبي علي الحسين بن أحمد الطبري وهذا لعله ممن أدرك أحمد وغيره، قال الخليدي في معرفة الله: وهي أول الفرض الذي لايسع المسلم جهله ولاتنفعه الطاعة وإن أتى بجميع طاعة أهل الدنيا مالم تكن معه معرفة وتقوى، فالمسلم إذا نظر في مخلوقات الله \_ تعالى \_ وماخلق من عجائبه مثل دوران الليل والنهار والشمس والقمر وتفكّر في نفسه وفي مبدئه ومنتهاه فتزيد معرفته بذلك. قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَفِي أَنفسكم أَفْلا تَبصرون ﴾ (٣) [الذاريات:

<sup>(</sup>١) راجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ص٥٩،٥٨.

<sup>(</sup>٢) رجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ص٩٦.

<sup>(</sup>٣) جـ ٢ ص ٢ لمجموع الفتاوي في الهامش من الكتاب.

قلت: ومن هذه النصوص النبوية الصحيحة الصريحة وأقوال السلف فيها نخلص بها

ىلى:

- ان العلم بمدلول الشهادتين شرط في قبولهما لقول النبي ﷺ «حتى يقولوا»، وقوله: «حتى يقولوا»، وقوله: «فإذا يشهدوا»، وقوله: «وكفر بهايعبد من دون الله»، وقوله: «من وحد الله»: وقوله: «فإذا عرفوا الله» في حديث معاذ رضى الله عنه -.
- للشرك لايعرف الله ولايعبده. لأن الشرك ينفي صفة التأله لله وحده، وأن معبوده هو الشيطان وليس هو الله وإن ادّعئ غير هذا.
  - ٣\_ أن النطق بالشهادتين بدون الانخلاع من الشرك لا يغني عن صاحبه شيئاً.
    - إن النطق مرتبط بالمعرفة لاينفع إحداهما بدون الأخرى.
- \_ أن غاية القتال وارتفاعه عن رؤوس المشركين حين يعبدوا الله وحده ويلتزموا بالتوحيد وبتلقى الأحكام من الله وحده لاشريك له .

وبما يؤكد هذا \_ بفضل الله ورحمته \_ فضلاً عن دلالة النصوص السابقة من القرآن والسنة ، فهم الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ أن النصوص على ظاهرها في أن غاية قتال المشركين هي: إفراد الله بالعبادة .

أخرج البخاري - عن جبير بن حية قال: «بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين. . . فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنّا بأرض العدو، وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاً فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة: سل عها شئت. قال: ماأنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كنّا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب الأرضين \_ تعالى ذكره \_ وجلت عظمته إلينا نبياً من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا \_ على - أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية . . . »(١) ا ه.

فهـذا النص من الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة وهو في جموع المسلمين مع عدم الإنكار عليه وهذا الإجماع (السكوتي) من الجيـل الأول رضوان الله عليهم لهو أدلَّ دليل على

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ٦ ص٢٩٨ ـ كتاب الجزية والموادعة.

J.F.

أن القتال غايته إفراد الله بالعبادة والتأله وحده لاشريك له وخلع عبادة كل ماسواه من الأنداد والأوثان والطواغيت والآلهة.

وإليك أخي القاريء توصيف وفهم سلف الأمة وأئمتها للإسلام وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب باستقراء نصوصهم في ذلك لتعلم بيقين أن المشركين وعباد القبور خارجين عن مسمى المسلمين وأن معرفة التوحيد والالتزام به شرط في وجود الإسلام.

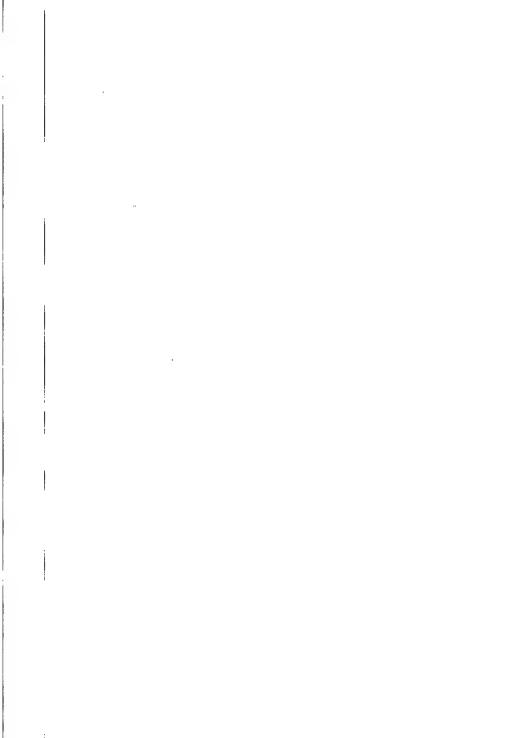

# الفصــل الثالث توصيف العلماء لحقيقة الإسلام

#### و فیم خمسة مباحث:

المبحث الأول: التوحيد شرط في صحة إسلام العبد.

المبحث الثانى: التزام أحكام الإسلام شرط في قبوله.

المبحث الثالث: الحنيف: هو التارك للشرك عن قصد وعلم.

المبحث الرابع: التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقيق النجاة.

المبحث الخامس: قبول الأحكام من غير الله شرك في الألوهية والربوبية.

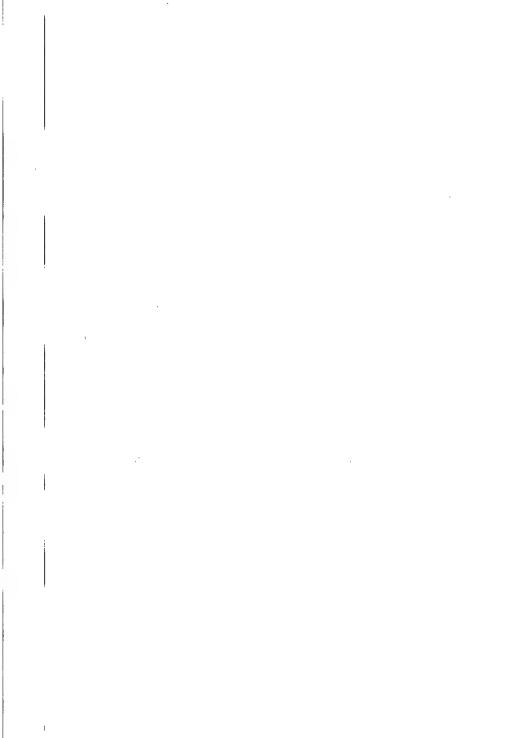

# الفصـل الثالث توصيف العلماء لحقيقة الإسلام

#### المبحث الأول: التوحيد شرط صحة فم إسلام العبد:

قال الشيخ ابن تيمية ـ رخمه الله ـ: وأيضًا فإن التوحيد أصل الإيهان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا به(١) ا هـ.

وقال أيضاً رحمه الله: ومنها: أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر إلى مسجده وهذا مشر وع بالإجماع ، . . . بخلاف غيره فإنه يصل إلى القبر إلا أن يكون متوغلاً في الجهل والضلال فيظن أن مسجده إنها شرع السفر إليه لأجل القبر وأنه لذلك كانت الصلاة فيه بألف صلاة وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره ، أو يظن أن المسجد بني أو جعل تبعًا للقبر . . . فمن ظنَّ هذا في مسجد نبينا ، على ، فهو من أضل الناس وأجهلهم بدين الإسلام وأجهلهم بأحوال الرسول وأصحابه وسيرته وأقواله وأفعاله ، وهذا محتاج إلى أن يتعلم ماجهله من دين الإسلام ويرتك بعض الإسلام ويترك بعضه . . .

نعم هذا اعتقاد النصارى يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس لأجل الكنيسة التي يقال: أنها بُنيت على قبر المصلوب ويفضلونها على بيت المقدس وهؤلاء من أضل الناس وأجهلهم، وهذا أيضاً يضاهي ماكان المشركون عليه في المسجد الحرام لما كانت فيه الأوثان وكانوا يقصدونه لأجل تلك الأوثان التي فيه . . . والذين يحجون إلى القبور يدعون أهلها ويتضرعون لهم ويعبدونهم ويخشون غير الله ويرجون غير الله كالمشركين الذي يخشون آلهتهم ويرجونها (١) اه. .

وقال: ودين الإسلام مبني على أصلين وهما: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلنهاً آخر فلا تحب مخلوقاً كما تحب الله ولاترجوه كما

<sup>(</sup>١) جـ ٢٤ ص ٢٣٥ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ٧٦ ص٢٥٤: ٢٥٦ لمجموع الفتاوي.

ترجو الله ولاتخشاه كما تخشىٰ الله، ومن سوَّى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله، وهو من الذين بربهم يعدلون وقد جعل مع الله إلنها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات والأرض. . .

والأصل الثاني: أن نعبده بها شرع على ألسن رسله لانعبده إلا بواجب أو مستحب والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك والدعاء من جملة العبادات فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم م مع أن هذا لم يأمر الله به ولارسوله أمر إيجاب ولا استحباب مكان مبتدعاً في الدين مشركاً برب العالمين متبعاً غير سبيل المؤمنين (١) ١ هـ.

وقال: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً، ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا دين الإسلام الذي لايقبل الله غيره وذلك إنها يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. . . . فمن بلغته رسالة محمد، على فلم يقر بها جاء به لم يكن مسلماً ولامؤمناً بل يكون كافراً وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن (٢) ا هـ.

وقال: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو: الإستسلام لله وحده فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ماسواه. فمن عبده وعبد معه إلنها آخر لم يكن مسلمًا ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلمًا. والإسلام هو الاستسلام لله وحده وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والأصل فيه التصديق والعمل تابع له ١٠٥ هـ.

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص ٢١٠ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ٣ ص٩١: ٩٣ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) جـ٧ ص٧٦٣ لمجموع الفتاوي.

## المبحث الثاني: التزام أحكام الإسلام شرط في قبو لم

وقال: ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي ﷺ: نحن نؤمن بها جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أنّا لانطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي، ولانصوم، ولانحج، ولانصدق الحديث، ولانؤدّي الأمانة، ولانفي بالعهد، ولانصل الرحم، ولانفعل شيئًا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر، وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي، ﷺ، يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيهان وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالإضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بها جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك (۱) هـ.

وقال: وأيضاً فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي فقالوا: نشهد إنك لرسول الله ولم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم أي: نعلم ونجزم أنك رسول الله. قال: فلم لاتتبعوني؟ قالوا: نخاف من يهود.

فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيهان حتى يتكلم بالإيهان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عها في أنفسهم. فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفاراً في الباطن وهؤلاء قالوا غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفاراً في الظاهر والباطن (٢). ١ هـ.

وقال ابن القيم في هذا الحديث وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله بأنه نبي لم يدخله في الإسلام مالم يلتزم طاعته ومتابعته فإذا تمسَّك بدينه بعد هذا الإقرار لايكون ردة منه ونظير هذا قول الحبرين . . . قالا نشهد إنك نبي . قال : فما يمنعكما من اتباعي ، قالا : نخاف أن تقتلنا اليهود . ولم يلزمها بذلك الإسلام ، ومن تأمَّل مافي السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له على بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك . وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والاقرار

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٢٨٧ لمجموع الفتاوي. (٢) جـ٧ ص ٥٦١ لمجموع الفتاوي.

**⑤** 

فقط، بل المعرفة والاقرار والانقياد والنزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً (١٩) هـ.

وقال أيضاً رحمه الله: وعلى هذا فإنها لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام، لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لايوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته. وإلا فلو قال: أنا أعلم أنه نبي ولكن لاأتبعه ولاأدين بدينه كان من أكفر الكفّار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم. وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأثمة السنة أن الإيهان لايكفي فيه قول اللسان بمجرده ولامعرفة القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل القلب وهو حب الله ورسوله وانقياده لدينه والتزام طاعته ومتابعة رسوله وهذا خلاف من زعم أن الإيان هو مجرد معرفة القلب وإقراره (١٠) هـ.

وقال الحافظ وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لايدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام ١٣٠ هـ.

وقال ابن تيمية وقد ذكرت فيها تقدَّم من القواعد أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو: أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لاشريك له ويكون سالماً بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه كها بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام: وهو شهادة أن لا إلله إلا الله. وله ضدان: الكبر، والشرك ولهذا روى أن نوحا عليه السلام، أمر بنيه بلا إلله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلمًا له والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركًا به فلا يكون سالمًا له بل يكون له فيه شرك (10) هـ.

وقال: وهذا (أي: توحيد الإلهية) من أعظم ماتجب رعايته على أهل الإرادة والسلوك للم فإن كثيراً من المتأخرين زاغ عنه فضل سواء السبيل. وإنّما يعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة فإن لم يكن معه نور الإيهان

<sup>(</sup>١) زاد المعاد جـ٣ ص٤٦ «في أثناء التعليق على ما في قصة وفد نجران من الفقه».

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعاد جدا ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ٧ ص٦٩٧.

<sup>(</sup>٤) جـ٧ ص٦٢٣ لمجموع الفتاوي.

والقرآن الذي يحصل به الفرقان حتى يشهد الإلهية التي تميّز بين أهل التوحيد والشرك وبين ما على الله وما يغضه وبين ماأمر به الرسول وبين مانهي عنه وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب خروجه عن هذا، فإن الربوبية العامة قد أقرّ بها المشركون الذين قال الله فيهم: ﴿ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾.

وإنّما يصير الرجل مسلماً حنيفاً موحداً إذا شهد: أن لا إله إلا الله. فعبد الله وحده بحيث لايشرك معه أحداً في تألهه ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه وإسلامه له ودعائه له والتوكل عليه وموالاته فيه، ومعاداته فيه ومحبته مايحب وبغضه مايبغض ويفنى بحق التوحيد عن باطل الشرك وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ماسوى الله بتأله الله تحقيقاً لقول: لاإله إلا الله فينفي ويفنى من قلبه تأله ماسواه ويثبت ويبقى في قلبه تأله الله وحده، وقد قال النبي، على الحديث الصحيح: «من مات وهو يعلم أن لا إلله إلا الله دخل الجنة». وفي الحديث الأخر: «من كان آخر كلامه: لا إلله إلا الله دخل الجنة». وقال في الصحيح: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . فإنها حقيقة دين الإسلام فمن مات عليها مات مسلماً (۱) هـ.

قلت: انظر: رحمك الله إلى قول الشيخ: وإنها يصير الرجل مسلماً حنيفاً موحداً إذا شهد أن لا إلنه إلا الله فعبده وحده بحيث لايشرك معه أحداً في تألهه وهذا التعريف الجامع لحقيقة الإسلام متواتر ذكره في كتبه منها ماذكر من قبل ومنها ماسياتي ذكره بمشيئة الله ـ تعالى ـ.

وهذا من أدل الدلائل على عدم إعذار الشيخ بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد وترك الشرك لأن المشركين لايدخلون عنده في مسمى المسلمين وأن الحنيف هو: الموحد التارك للشرك على عمد وبصيرة واستقام على الشريعة.

وهـذا المعنىٰ متـواتـر في نصوص الشريعة ومعلوم بالإضطرار من نصوص المفسرين وإليك الأدلة والبراهين على ذلك.

#### المبحث الثالث: الحنيف التارك للشرك عن قصد وعلم:

قال \_ تعالى \_: ﴿ماكان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين ﴾. [آل عمران: ٦٧].

قال الطبري: «ولكن كان حنيفا»: يعنى: متبعاً أمر الله وطاعته مستقيماً على محجة

<sup>(</sup>١) جـ٨ ص٣٦٩ لمجموع الفتاوي.

الهدى التي أمر بلزومها، «مسلمًا» يعني: خاشعاً لله بقلبه متذللًا له بجوارحه مذعناً لما فرض عليه وألزمه من أحكامه ا هـ.

وقال القرطبي: الحنيف: الذي يوحد ويضحي ويختتن ويستقبل القبلة ا هـ.

وقال ابن كثير: أي متحنفاً عن الشرك قاصداً إلى الإيمان ا هـ.

وقال\_تعالى \_: ﴿ وَمِن أَحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتَّبع ملة إبراهيم ا حنيفاً، واتخذ الله إبراهيم خليلاً ﴾. [النساء: ١٢٥].

قال الطبري: حنيفاً: أي مستقيهاً على منهاجه وسبيله.

قال ابن كثير: الحنيف: هو المائل عن الشرك قصداً، أي: تاركاً له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته لايصده عنه صاد ولايرده عنه راد.

وقال \_ تعالى \_: ﴿إِنِي وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً، وماأنا من المشركين ﴾. [الأنعام: ٧٩].

قال الطبريّ: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: في قول قوم إبراهيم لإبراهيم: تركت عبادة هذه؟ فقال: «إني وجهت وجهي للذي قطر السموات والأرض» فقالوا: ماجئت بشيء ونحن نعبده ونتوجه. فقال: لا. حتيفاً. قال: مخلصاً لا أشرك كما تشركون ا.هـ.

قال القرطبي: حنيفاً: مائلاً إلى الحق.

قال ابن كثير: حنيفاً: أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد.

وقال \_ تعالى \_: ﴿إِن إِبرَاهِيم كَانَ أَمَةً قَانَتًا للله حَنَيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾. [النمل: ٢١٢.

قال الطبري: حنيفاً يقول مستقيماً على دين الإسلام. اه.

قال ابن كثير: الحنيف: هو المنحرف قصداً من الشرك إلى التوحيد ولهذا قال: «ولم يك ا من المشركين» ا هـ.

وقال \_ تعالى \_: ﴿ حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنها خرّ من السهاء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ﴾. [الحج: ٣١]. قال ابن جرير: يقول \_ تعالى ذكره \_: اجتنبوا أيها الناس عبادة الأوثان وقول الشرك مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له خالصاً دون الأوثان والأصنام ا هـ.

قال القرطبي: حنفاء لله أي: مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق، ولفظة حنفاء من الأضداد تقع على الاستقامة وعلى الميل، وحنفاء منصوب على الحال. وقيل: حنفاءً: حجاجاً. وهذا تخصيص لا حجة معه اهد.

قال ابن كثير: حنفاء لله أي: مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدًا: إلى الحق ولهذا قال: «غير مشركين به» ا هـ.

عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالماً من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال: لاتكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ماأفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئاً أبداً. وأنّى أستطيعه؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: ماأعلمه إلا أن يكون حنيفاً. قال زيد: وماالحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولانصرانياً ولايعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالماً من النصارى، فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ماأفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً، وأنّى أستطيع؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: ماأعلمه إلا أن يكون حنيفاً. قال: وماالحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهودياً ولانصرانياً ولايعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم» (١). رواه البخاري.

قلت: فمن آي القرآن والسنة وبيان المفسرين ثبت أن الحنيف: هو الذي ترك الشرك قصداً وعلى بصيرة ومقبل على الإخلاص وإفراد الله بالتأله دون ماسواه وهو الذي استقام حاله على الإسلام لربه وحده لاشريك له.

فهل من ترك التوحيد وانغمس في الشرك وجعل لربه شريكاً في التأله وتنقص الإللهية

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ٧ ص١٧٦.

وهضم حق الربوبية يكون متحنفاً أم مشركاً؟ .

قال ابن تيمية: والضالون مستخفون بتوحيد الله ـ تعالى ـ يعظمون دعاء غيره من الأموات وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا رَأُوكُ إِنْ يتخذونك إلا هزواً . الآية. فاستهزءوا بالرسول، ﷺ، لما نهاهم عن الشرك ومازال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما في أنفسهم من عظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك لما عندهم من الشرك قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمِنِ النَّاسِ مِن يَتَخَذُ مِن دُونَ اللَّهُ أَنْدَادًا يحبونه كحب الله ﴾. فمن أحب مخلوقاً مثل مايحب الله فهو مشرك، ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون مااتخذوه مادون الله شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبأ ولايجترىء أن يحلف بشيخه كاذباً. وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر ويستهزيء بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد، وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك .. وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عنده مضاهات لمشركي العرب الذين ذكرهم الله في قوله: ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا﴾. الآية. فيفضلون مايجعل لغير الله على مايجعل لله، ويقولون: الله غنى وآلهتنا فقيرة. وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكى عنده ويخشع ويتضرع مالا يحصل له مثله في الجمعة والصلوات الخمس وقيام الليل، فهل هذا إلا من حال المشركين لا الموحدين. ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سهاع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور مالايحصل له عند الأيات بل يستثقلونها ويستهزئون بها وبمن يقرؤها مما يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله: ﴿قُلُ أَبِاللَّهِ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كُنتُمُ تَسْتُهُزُّ وَنَ ﴾ (١). ١هـ.

<sup>(</sup>١) جـ ١٥ ص ٤٨: ٥٠ لمجموع الفتاوي.

#### المبحث الرابع: التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقق النجاة:

وقال: وذلك أن الرجل لو أقرَّ بها يستحق الرب من الصفات ونزهه عن كل ماينزه عنه ، وأقرَّ بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحداً بل ولامؤمناً حتى يشهد: أن لا إله إلا الله ، فيقرّ بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ، ويلتزم بعبادة الله وحده لاشريك له والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة (١) ه هـ .

وقال والحاصل: أن توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر أمور متلازمة مع العمل الصالح. فأهل هذا الإيمان والعمل الصالح: هم أهل السعادة من الأولين والأخرين والخارجون عن هذا الإيمان: مشركون أشقياء. فكل من كذّب الرسل فلن يكون إلا مشركاً، وكل مشرك مكذب للرسل. وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر، وكل من كفر باليوم الآخر، وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافر بالرسل (٢) اهد.

وقال \_ رحمه الله \_ وهم (أي الفلاسفة) إذا ادعوا التوحيد فإنها توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل والتوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لاشريك له وهذا شيء لايعرفونه. والتوحيد الذي يدعونه: إنها هو تعطيل حقائق الأسهاء والصفات، وفيه من الكفر والضلال ماهو من أعظم أسباب الإشراك. فلو كانوا موحدين بالقول والكلام: وهو أن يصفوا الله بها وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دون العمل وذلك لايكفي في السعادة والنجاة بل لابد من أنه يعبد الله وحده ويتخذ إلها دون ماسواه وهو معنى قول «لاإله إلا الله» فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون لاموحدون ولانحلصون؟ . . . والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق، فهذا القدر لايوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة : من الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص عبادته والإيمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح . . . وأهل الرأي والعلم بمنزلة أهل الملل والإمارة وكل من هؤلاء وهؤلاء لاينفعه ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لاشريك له ويؤمن برسله وباليوم الأخر وهذه الأمور متلازمة فمن عبدالله وحده لزم أن يؤمن برسله ويؤمن برسله ويؤمن برسله ويؤمن برسله وباليوم الأخر وهذه الأمور متلازمة فمن عبدالله وحده لزم أن يؤمن برسله ويؤمن برسله وباليوم الأخر وهذه الأمور متلازمة فمن عبدالله وحده لزم أن يؤمن برسله ويؤمن برسله وباليوم الأخر وهذه الأمور متلازمة فمن عبدالله وحده لزم أن يؤمن برسله ويؤمن برسله وباليوم الأخر وهذه الأمور متلازمة فمن عبدالله وحده لزم أن يؤمن برسله ويؤمن

<sup>(</sup>١) موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول بهامش منهاج السنة النبوية جـ ١ ص١٣٣.

<sup>(</sup>٢) جـ ٩ ص ٣٢ لمجموع لفتاوي.

**₹** 

باليوم الآخر فيستحق الثواب، وإلا كان من أهل الوعيد يخلد في العذاب هذا إذا قامت عليه الحجة بالرسل (١) ا هـ.

قلت: انظر ـ رحمك الله ـ أن النجاة لاتتحقق إلا بالأصول الثلاث: إفراد الله بالعبادة. والتأله والإيمان بالرسل واليوم الآخر مع العمل الصالح وإلا كان من أهل الوعيد إلا أنه لا يخلد في الآخرة في النار إلا بعد قيام الحجة الرسالية وهذا ماسبق الحديث عنه كثيراً بفضل الله وحده أنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، والإسلام هو: إفراد الله بالوحدانية والتأله والكفر بها يعبد من دونه فمن لم يأت بهذا القدر فهو من المشركين ولا عذر له بالجهل والتأويل إلا أنه لا يعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة الرسالية.

قال ابن تيمية: فإخلاص الدِّين له والعدل واجب مطلقاً في كل حال، وفي كل شرع: فعلى العبد أن يعبد الله مخلصاً له الدين ويدعوه مخلصاً له لايسقط هذا عنه بحال ولايدخل الجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل «لا إله إلا الله». فهذا حق الله على كل عبد من عباده كما في الصحيحين من حديث معاذ أن النبي، على الله: «يامعاذ أتدري ماحق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حقه عليهم أن يعبدوه لايشركوا به شيئاً». الحديث. فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصاً له الدِّين، ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله فهو أسوأ حالاً من المشرك فلابد من عبادة الله وحده وهذا واجب على كل أحد فلا يسقط عن أحد البتة، وهو الإسلام العام الذي لايقبل الله ديناً غيره، ولكن لايعذب الله أحداً حتى يبعث إليه رسولاً وكها أنه لايعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، ولايدخلها مشرك ولامستكبر عن عبادة ربه، فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الأخرة ولايدخل النار إلا من اتبع الشيطان، فمن لاذنب له لايدخل النار ولايعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولاً فمن لم تبلغه دعوة رسول اليه كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الأخرة كها جاءت بذلك الأثار (١٠) هـ.

قلت: فهذا بفضل الله بينُ واضح في كلام الشيخ \_رحمه الله تعالى \_ أن النجاة في الآخرة

<sup>(</sup>١) جـ٩ ص٥٣: ٣٨ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ ١٤ ص٤٧٦: ٤٧٧ لمجموع الفتاوي.

لمن حقق الأصول الثلاثة: توحيد الله، والإيمان بالرسل، واليوم الأخر، مع العمل الصالح لقول الله - تعالى -: ﴿ ومن يتبغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ ولقول نبيه ﷺ: «لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة » فمن لم يأت بالتوحيد ووقع في الشرك فهو مشرك لاعذر له في إجراء الأحكام عليه في الدنيا لنقضه حجية الفطرة والميثاق والعقل إلا أنه لايثبت له وصف الكفر المعذب عليه في الدنيا والأخرة إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية وإن كان فعل قبل الحجة مايستوجب العذاب \_ وهذا من فضل الله ورحمته بعباده \_.

قال ابن تيمية والأنبياء إنها بعثوا بالدعوة إلى الله وحده وقد يذكرون المعاد مجملاً ومفصلاً والقصص قد يذكر بعضهم بعضاً مجملاً. وأما الإلهيات فهي الأصل ولابد من تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون ماسواه فلابد لكل نبي من الأصول الثلاثة الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح (١) اهـ.

وقال - رحمه الله - «وهو يتحدّث عن الفلاسفة وأهل الكلام والقوانين التي وضعوها من المسائل والدلائل التي لايدخل العبد في الإسلام ولايحقق أصل الدين إلا بها في زعمهم». قال: فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل مالم يحصل بهذه الطرق القياسية ليس بعلم وقد لا يحصل لكثير منهم. منها مايستفيد به الإيهان الواجب فيكون كافراً زنديقاً منافقاً جاهلًا ضالاً مضلاً ظلوماً كفوراً ويكون من أكابر أعداء الرسل ومنافقي الملة من الذين قال الله فيهم: 

هوكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين .

وقد يحصل لبعضهم إيهان ونفاق ويكون مرتداً إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه إما ردة نفاق وإما ردة كفر، وهذا كثير غالب لاسيها في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال مالايتسع لذكره المقال.

وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه فيها مخطيء ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين. بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً \_ ﷺ - بعث بها وكفّر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لاشريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى

<sup>(</sup>١) جـ٧١ ص١٢٥: ١٢٦ لمجموع الفتاوي.

الله. من الملائكة والنبين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل معاداة اليهود والنصاري والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون كرؤوس القبائل مثل: الأقرع وعيينة ونحوهم عمن ارتد عن الإسلام ثم دخل فيه. ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب وفيهم من لم يكن كذلك. فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة وتارة يعود إليها(۱) ولكن مع مرض في قلبه ونفاق، وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيان فيها النفاق لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق والحكايات عنهم بذلك مشهورة...

فقد تبيُّن أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لاشريك

<sup>(</sup>١) هكذا الأصل ولكن السياق يقتضي «إليه».

له والإيهان برسله واليوم الأخر والعمل الصالح وهذه الأمور ليست في حكمتهم ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده لاشريك له والنهي عن عبادة المخلوقات. بل كل شرك في العالم إنها حدث برأي جنسهم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء وإن رجح الموحدين ترجيحاً ما فقد يرجح غيره المشركين وقد يعرض عن الأمرين جميعاً.

فتدبر هذا فإنه نافع جداً وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ماهو أصل الشرك. وهم إذا ادعوا التوحيد فإنها توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل، والتوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لاشريك له وهذا شيء لا يعرفونه والتوحيد الذي يدعونه إنها هو تعطيل حقائق الأسهاء والصفات وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك(۱) اهد.

قلت: فمن هذه النقول المستفيضة عن شيخ الإسلام نخرج بما يلي:

- ١ أن التوحيد شرط في تحقيق الإسلام ولا يصح إسلام عبد إلا به.
- ٢ ـ أن المشرك في حاجة أن يعلم التوحيد حتى يدخل في الإسلام.
- ٣ ـ أن المشرك مبتدع في الدين مشرك برب العالمين متبع غير سبيل المؤمنين.
- إلإسلام هو الاستسلام لله وحده فمن عبد الله وعبد غيره لم يكن مسلماً وكذلك المستكبر
   عن عبادته.
- و ـ الإقرار بلا التزام ليس بإسلام، إنها الإسلام الإقرار الإذعاني وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة.
- ٦ أن توحيد الإلهية هو الذي يفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك وإنها يصير الرجل مسلماً
   حنيفاً موحداً إذا ترك الشرك عمداً وعلى بصيرة وأفرد الله وحده بالتأله دون ما سواه.
- لا نجاة من عذاب الله إلا بالتوحيد والإيهان بالرسالة واليوم الآخر والعمل الصالح ظاهراً
   وباطناً والمشرك لا يعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة وهو لا ينعم أيضاً لأن الجنة
   لا يدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة.

<sup>(</sup>١) جـ ١٨ ص٥٠: ٥٨ لمجموع الفتاوي.

٨ أن الرسل جميعاً فصلوا الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له لأنه أصل الأصول.

وقال ابن القيم والإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيهان بالله وبرسوله واتباعه فيها جاء به، فها لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل(١). ١. هم.

وقال محمد بن عبدالوهاب: فاعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى. آخرهم إفراد الله بالعبادة كلها ليس فيها حق لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهم فمن ذلك لا يدعي إلا إياه كما قال تعالى: ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ [الجن: ١٨]. فمن عبد الله ليلاً ونهاراً ثم دعا نبياً أو ولياً عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله لأن الإله هو: المدعو. كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبدالقادر أو غيرهم وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره.

ومن ذبح لله ألف ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين وكها قال تعالى: ﴿قُلُ إِنْ صَلَاتِي وَنُسَكِي وَمُحِياي وَمُاتِي لللهُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]. الآية والنسك: هو الذبح وعلى هذا فقس.

فمن أخلص العبادات لله ولم يشرك فيها غيره فهو الذي شهد: أن لا إله إلا الله ، ومن جعل فيها مع الله غيره فهو: المشرك الجاحد لقول لا إله إلا الله وهذا الشرك الذي أذكره الرق قد طبق مشارق الأرض ومغاربها إلا الغرباء المذكورين في الحديث (وقليل ماهم) وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب(٢). ا.ه..

وقال ـ رحمه الله ـ: اعلم ـ رحمك الله ـ ان هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم (كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) وليس المراد: قولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون. ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها، وبغض ماخالفها ومعاداته كها قال النبي ، هي الله علما أله في دواية «صادقاً من قلبه» وفي حديث آخر إلا الله مخلصاً» وفي رواية «صادقاً من قلبه» وفي حديث آخر

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ص٤١١.

<sup>(</sup>٢) الرسالة العشرون ص١٦٦: ١٦٧ من كتاب الرسائل الشخصية ..

«من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله». إلى غير ذلك من الأحديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة (١٠). ا.هـ.

وقـال البغوي في قوله الله \_ عز وجل \_: ﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِّمَيْنَ لَكَ. . . ﴾ [البقرة: ١٢٨]. موحدين مطيعين خاضعين لك. ١ . هـ.

وقــال ابن كثير: قال ابن جرير يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحداً سواك ولا في العبادة غيرك. ١. هــ.

وقال القرطبي في قوله تعالى: ﴿إِن الدين عند الله الإسلام﴾ [آل عمران: ١٩]. الذين في هذه الآية. الطاعة والملة والإسلام بمعنى: الإيهان والطاعات قاله أبو العالية وعليه جمهور المتكلمين. ١.هـ.

وقال البغوي: . . . والإسلام: هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعة ، يقال أسلم أي : دخل في السلم واستسلم قال قتادة في قوله تعالى : ﴿إِنَّ الدينَ عند الله الإسلام ﴾ . قال : شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بها جاء من عند الله تعالى وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياء ولا يقبل غيره ولا يُجزى إلا به . ا . هـ .

وقال ابن كثير: إخبار من الله بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيها بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد ، في الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ، في فمن لقى الله بعد بعثة محمد ، في بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كها قال تعالى: ﴿وَمِن يَبْتَغُ غَيْرِ الإسلام دِيناً فَلْنَ يَقْبَلُ مِنْهُ [آل عمران: ٨٥]. ا.هـ.

قلت: فمن هذه الآيات القرآنية والنصوص النبوية مع فهم السلف الصالح لها يظهر - بفضل الله وكرمه ومنه - أن الإسلام الذي أمرنا الله أن ندين به ، وأن نقاتل الناس عليه حتى يدينوا به وأنه الدين المرضي عنده سبحانه دون ما سواه من الأديان وأن دخول الجنة والنجاة من الخلود في النيران مقصور على أهله هو إفراد الله بالتأله والطاعة والعبادة والكفر بكل ما يعبد من دونه مع الانقياد والإذعان له وحده لاشريك له ظاهراً وباطناً وليس هو مجرد النطق بالشهادتين دون الاعتقاد والإيمان بمدلولهما والانخلاع من الشرك إلى التوحيد والتحنف والتزام أحكام الإسلام أي: التزام القبول من الله دون ما سواه.

<sup>(</sup>١) كتاب تاريخ نجد ص٣٩٧.

### المبحث الخامس: قبول الأحكام من غير الله شرك في الآلو هية والربوبية .

ويدل على ذلـك قولـه تعـالى: ﴿وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾. [الانعام، آية: ١٢١].

قال الطبري: وأما قوله «إنكم لمشركون» يعني إنكم: إذاً مثلهم، إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالًا فإذا أنتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشركين ا هـ.

وقال القرطبي: فدلت الآية على أن من استحل شيئاً ثما حرمه الله صاربه مشركاً وقد حرم الله - سبحانه - الميتة نصاً. فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. قال ابن العربي: إنها يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركاً: إذا أطاعه في الاعتقاد فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص فافهموه . ا . هـ .

وقال ابن كثير وقوله تعالى: ﴿وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾. أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقد متم عليه غيره فهذا هو الشرك كها قال تعالى: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله﴾. ١.هـ.

قلت: ومن المعلوم أن الشرك هو: اتخاذ إلىه مع الله وفي هذه الآية لما كان مصدر الاستحلال قبول حكم غير حكم الله في أية مسألة من المسائل شرك في ألوهية الله لأن الإله: هو الذي يطاع فلا يعصى فيجب أن يفرط المولى - سبحانه - بالطاعة والقبول والولاية .

قال تعالى: ﴿اتبعوا ما أنـزل إليكم من ربكم ولا تتبعـوا من دونـه أولياء قليلًا ماتذكرون﴾ [الأعراف: ٣].

قال البغوي: أي: لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله \_ تعالى \_ . ا. هـ .

وقال القرطبي: الثانية ـ.. والمعنى: لا تعبدوا معه غيره ولا تتخذوا من عدل عن دين الله ولياً. وكل من رضى مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياؤه. ا. هـ.

وقال ابن كثير: ﴿ اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم﴾. أي: اقتفوا آثار النبي الأمي الذي الجاءكم بكتاب أنزل من رب كل شيء ومليكه ﴿ ولا تتبعوا من دونه أولياء ﴾. أي: لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. ١. هـ.

قلت: هذا هو المقصود بالانقياد وقبول الأحكام أي: يعتقد ويقبل بشمول حاكمية الله

والتشريع لكافة الخلق وأنه تعالى يحكم لا معقب لحكمه وهذا القبول للأحكام يفترض في كل من نطق بالشهادتين.

#### التصديق والانقياد ركنا الإيمان:

قال ابن تيمية: وهذّا موضع زاغ فيه خلق من الخلف: تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنهم تكذيب، أو صدر عنهم تكذيب باللسان لا بالقلب، وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون ولو أنهم هدوا لما هدى إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل أعني في الأصل قولاً في القلب وعملاً في القلب. فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته. وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره فيصدق القلب أخباره تصديقاً يوجب حالاً في القلب بحسب المصدق به. والتصديق هو نوع من العلم والقول، وينقاد لأمره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين. فمتى ترك الانقياد كان مصدقاً.

للكفر(۱) أعم من التكذيب. يكون تكذيباً وجهلاً، ويكون استكباراً وظلهاً. ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب، ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس، وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالاً وهو الجهل.

ألا ترى أن نفراً من اليهود جاءوا إلى النبي وسألوه عن أشياء فأخبرهم فقالوا: نشهد إنك نبي ولم يتبعوه وكذلك هرقل وغيره فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق. ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ماجاء به هو رسالة الله وقد تصمنت خبراً وأمراً فإنه يحتاج إلى مقام ثان وهو تصديق خبر الله وانقياده لأمر الله فإذا قال: (أشهد أن لا إله إلا الله) فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره (وأشهد أن محمداً رسول الله) تضمنت تصديق الرسول فيها جاء به من عند الله فيمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. فلما كان التصديق لابد منه في كلا الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيهان وغفل عن أن الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد. وإلا فقد يصدق الرسول ظاهراً وباطناً ثم يمتنع

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضي وضع «والكفر».

من. الانقياد للأمر إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله ـ ـ ـ سبحانه وتعالى ـ كإبليس.

وهذا مما يبين لك: ان الاستهزاء بالله أو برسوله ينافي الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو متنع عن الإنقياد لربه وكلاهما كفر صريح.

ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقاداً لأمره، فإن الانقياد: إجلال وإكرام والاستخفاف: إهانة وإذلال. وهذان ضدان فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الأخر. فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافى الإيهان منافاة الضد للضد.

#### عدم قبول الأحكام من الله كفر لا خلاف فيه :

الوجه الثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقيام، لله فيها حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند.

ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبراً كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى الله مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة وإنها يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدلهاً بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق.

وبيان هذا: أن من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال: اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة: بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة ويكون جحداً محضاً غير مبني على مقدمة. وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنها حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفراً عن قبله وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتنالج والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس وحقيقته كفر وهذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق

وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشد وفي مثله قبل (أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) وهو إبليس ومن سلك سبيله.

وبهذا يظهر الفرق بين (١) العاصى فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أنه يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الإيهان بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وقول لكن لم يكمل العمل (١٠). ١. هـ.

قلت: فهذا النقل المستفيض بفضل الله \_ تعالى \_ فيه كثير من العبر والفوائد الجمة ويستحق أن يقف القاريء وقفة طويلة مع كل لفظة فيه ليتحقق معانيه وفوائده.

وفيه أن الإقرار بالشهادتين يتضمن التصديق والانقياد وهو المقصود بقبول الأحكام أو التصديق الإذعاني، ويلاحظ في كلام الشيخ: أن الزلل والخلط في الأحكام نتيجة عدم ضبط قضية الإيهان. إذ هي ميزان الأحكام وعدم ضبطها يأتي بالتخبط في الأحكام.

لذلك رأيت أن أعرض بمشيئة الله على عجالة قبل أن أختم هذا الباب بعض الضوابط والأصول لهذه القضية وفهم أغوارها لأنها أكبر معين على فهم قضية الأحكام. ولأن العلماء تصوا على أنه لا إسلام لمن لا إيهان له ولا إيهان لمن لا إسلام له.

张 张 张

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضي (بينه وبين العاصي).

<sup>(</sup>۲) الصارم المسلول ص ۲۵۸: ۲۵۹.

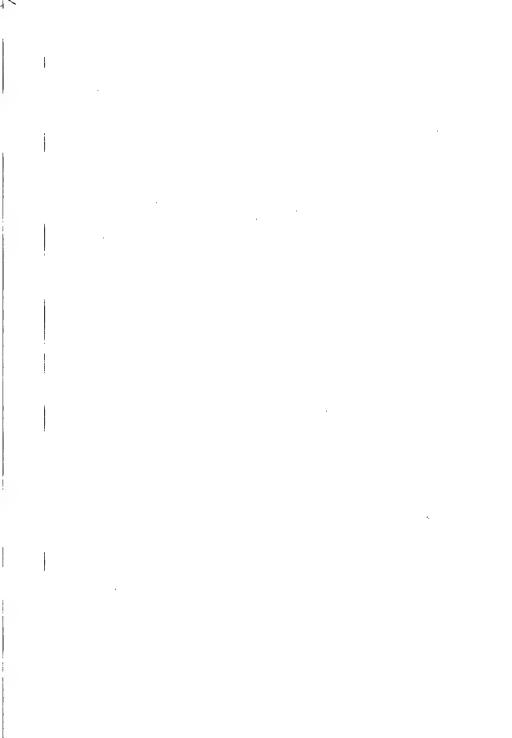

# الفصــل الرابـع أركان الايمان وحدوده

## و فیه مبدان:

المبحث الأول: تلازم الإيهان والإسلام.

المبحث الثاني: العلم والعُمل ركَّنا الإِلْيَان.

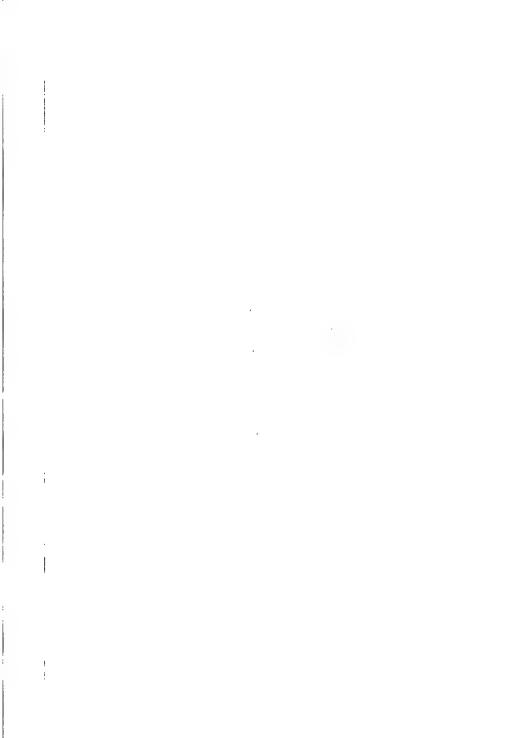

# الفصــل الرابـع أركان الايمان وحدوده

# المبحث الأول: تلازم الإيمان والاسلام:

قال ابن تيمية وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيهان ولا إيهان إلا بإسلام (١٠٠٠. هـ.

وقال (نقلاً عن ابن عبدالبر) فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعيان. وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد لاإيمان لمن لاإسلام لمن لا إيمان له. إذا لا يخلو المسلم من إيمان يصح به إسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه. من حيث اشترط الله الأعمال الصالحة الإيمان واشترط للإيمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك: ﴿فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه﴾. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ﴿ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى﴾. فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد. ومن كان مؤمناً بالغيب بما أخبرت به الرسل عن الله عاملاً بها أمر الله فهو مؤمن مسلم ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلماً ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمناً بالله. وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه (۱۲). ا. هـ.

وقال ابن رجب والتحقيق في الفرق بينها: أن الإيهان: هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام: هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمل وهو الدين كها سمى الله في كتابه الإسلام ديناً.... ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغبر

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٣٢٩ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص٣٣٣ لمجموع الفتاوي.

نزاع. وليس المراد الإتيان بلفظها دون التصديق بهها. فعلم أن التصديق بهها داخل في الإسلام، وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى: ﴿إِن الدين عند الله الإسلام﴾. بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف منهم: محمد بن جعفر بن الزبير.

وأما إذا نفي الإيهان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي عنهم رسوخ الإيهان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيهان يصحح لهم العمل، إذ لو لا هذا القدر من الإيهان لم يكونوا مسلمين (١٠). ١. هـ.

قلت: فهذه نصوص العلماء متضافرة في أن الإسلام لابد له من إيمان في الباطن يصححه، وأن الإيمان لا يثبت بدون إسلام في الظاهر يبينه، وهذه المسألة في غاية الخطورة ومنها يعلم قول العلماء أن التلفظ بالشهادتين يحكم لصاحبه بالإسلام وهذا حق لا ريب فيه لكن لابد لهذا التلفظ من شروط وهي وجود إيمان في الباطن يحقق هذا الإسلام الظاهري كما نص على خلك العلماء ونحن لم نؤمر بشق بطون الناس والاطلاع على بواطنهم بل أمرنا بمعاملتهم بالظاهر ويفترض في قائلها توفر الإيمان لديه في الباطن وتغيير الاعتقاد.

فإذا أظهر ناقضاً حكم الشرع بأنه يستلزم فساد وخلو الباطن من الإيمان وصحيح الاعتقاد قطعنا بفسادهما وتثبت عليه أحكام الردة.

لأنه كما قال ابن تيمية لأن الظاهر إنما يكون دليلًا صحيحاً معتمداً إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه (١٠). ١.هـ.

### الإنخلاع من الشرك والتزام الأحكام حق لا إله إلا الله :

قلت: وهذا حكم بالظاهر ومن هنا نعلم - بفضل الله وكرمه - دلالة النصوص المستفيضة وأقوال أهل العلم على أن غاية القتال: الانخلاع من الشرك والبراءة من الطواغيت وإفراد الله بالتأله والطاعة وحده لا شريك له وهو ما سلف ذكره من النصوص المستفيضة ونَقُول الهل العلم في هذه المسألة العظيمة.

فإن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الكون بأسره وأقام سوق الأخرة ليعبد ـ جل

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم الطبعة الخامسة ص٧٧: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول ص٢٠١.

جلال هـ وحده بلا شريك ويدان له بالطاعة ويكفر بكل مطاع سواه ويكون ذلك كله بالقلب والجوارح وجعل علامة هذا الاعتقاد القلبي: التلفظ بالشهادتين في الظاهر. وعند هذا يرفع القتال «إلا بحقها»، ومن المعلوم بيقين أن إفراد الله بالعبادة هو حق «لا إله إلا الله» فإذا ظهر من العبد خلاف ما أقربه عاد القتال لتحقيق غايته.

ولو كان المراد من الناس مجرد التلفظ بالشهادتين فقط \_ دون الانخلاع من الشرك والعبودية بشتى صورها لغير الله كاف فلم قال ﷺ: «إلا بحقها»؟! إذ لو كان التلفظ هو وحده حقها لكان كل من تلفظ بالشهادتين قد أتى بحقها وكان ذكر هذه اللفظة «إلا بحقها» لغو لا حكم لها ولا حقيقة مترتبة عليها \_ والعياذ بالله \_.

ونحن نبرأ بكلام إمام المرسلين ـ ﷺ ـ من ذلك الذي أوتى جوامع الكلم.

ويلزم من قائل هذه المقالة تصحيح إسلام وإيهان المنافق لأنه نطق بالشهادتين وهذا هو وحده حقها! وإن ظهر منه مايدل على نفاقه مثل سب الله وكتابه ونبيه ، ﷺ، وموالاة الكفار والبراءة من المسلمين والتحاكم لغير الله ورفضه حاكمية الله والمسرة بهزيمة المسلمين والحزن بانخذال المشركين.

#### من سوغ ترك الأنقباد للشرع فقد كفر :

قال ابن تيمية: ومن قال إن من تكلم بالشهادتين ولم يؤد الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحد منهم بالنار فهو كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب و إلا قتل بل الذين يتكلمون بالشهادتين «أصناف» منهم منافقون في الدرك الأسفل من النار(١٠). ١.هـ.

وقال: وقال حنبل حدثنا: الحميدي: قال وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيهانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال الله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾. الآية.

وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ماجاء به من عند الله (٢). أ. هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٣٥ ص١٠٦ لمجموع الفتاوي. (٢) جـ٧ ص٢٠٩ لمجموع الفتاوي.

وقال: قال أحمد بن حنبل: حدثنا خلف بن حيان حدثنا معقل بن عبيدالله العبسي قال إ قدم علينـا سالم الأفـطس بالإرجـاء فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً منهم ميمون بن مهرال وعبدالكريم بن مالك فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد قال معقل؛ فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ (حتى إذا استيأس الرسل. . ) فقلت إن لنا حاجة فأخلنا، ففعل. فأخبرته أن قوماً قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. قال: أو ليس الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿وَمَا أَمْرُ وَالَّا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾. فالصلالة والزكاة من الدين، قال فقلت: إنهم يقولون ليس في الإيهان زيادة. قال: أو ليس قد قال الله ـ تعالى ـ فيها أنزل: ﴿ليزدادوا إيهاناً مع إيهانهم ﴾. هذا الإيهان، فقلت: إنهم انتحلوك ويلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته فقلت هذا الأمر. فقال ا لا والله والذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثاً ثم قال: قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت: لَمَّا أبا عبدالله إن لي إليك حاجة فقال سر: أم علانية؟ فقلت: لا بل سر، قال: رب سر لا خير فيه، فقلت: ليس من ذلك فلها صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة ولم ينتظل القاص فقال: ما حاجتك؟ قال فقلت: اخلني هذا فقال: تنح. قال: فذكرت له قولهم فقال: قال رسول الله ، ﷺ : «أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». قال: فقلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي وبأن الخمر حرام ونشربها وأن نكاح الأمهال حرام ونحن ننكح فنثر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر(١). أ. هـ.

#### حقوق لا إله إلا الله :

قلت: فهذا هو حق لا إله إلا الله: الكفر بها يعبد من دون الله والتزام شرائع الإسلام. وكما نص العلماء من قبل على أنه: لا إسلام لمن لا إيهان له. فإذا نطق العبد بالشهادتيل يُفترض في قائلها أنه محقق لشروطها مع توفير الإيهان لديه في الباطن فإذا قام دليل في الظاهر على فساد الإيهان في الباطن قطعنا بفسادهما جميعاً وهذا حكم بالظاهر.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٢٠٤: ٢٠٥ لمجموع الفتاوي.

المبحث الثاني: العلم والعمل ركنا الإيمان.

من المعلوم بالخطرار من دين الإسلام أن العلم هو: الركن الأول من أركان الإيمان وهو أصل التصديق والاعتقاد واليقين ولا يتصور وجودهم إلا به فهو سابق عليهم ومصحح لهم جميعاً وأن الالتزام والانقياد وقبول الأحكام من الله وحده هو: ركن الإيمان الثاني وهو عمل القلب.

قال القاضي أبوبكر بن العربي وأما من قال: إنه (أي الإيهان) الاعتقاد والقول والعمل فقد جمع الأقوال كلها، وركب تحت اللفظ مختلفات كثيرة ولم يبعد من طريق التحقيق في جهة الأصول ولا في جهة اللغة. أما في جهة اللغة فلأن الفعل يصدق القول أو يكذبه قال النبي على المعينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والنفس تمني وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فإذا علم: أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على المعمل بمقتضي علمه وإذا تكلم بها علم فليعمل بمقتضى علمه فيطرد الفعل والقول والعمل فيقع إيهاناً لغوياً شرعياً(). ا.ه..

وقال ابن القيم وهاهنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيهان مركبة من قول وعمل: والقول قسهان: قول القلب وهو: الاعتقاد، وقول اللسان وهو: التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسهان: عمل القلب وهو نبته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيهان بكهاله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيهان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده كها لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سراً وجهراً ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن

فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق \_ كما تقدم بيانه، وإنها هو التصديق المستلزم للطاعة

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن جـ٢ ص٩٤٥ لأبي بكر بن العربي.

والانقياد (ثم أخذ الشيخ يتحدث عن الكفر الاعتقادي والعملي والكفر الأكبر والأصغر وكذلك الشرك والخصر وكذلك الشرك والخفر وكذلك الشرك والخفر والخلم والجهل والنفاق ثم قال في ص٥٥): فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل: إلى ماهو كفر ينقل عن الملة، وإلى مالا ينقل عنها(١). ١.هـ.

قلت انظر ـ رحمك الله ـ إلى قول الشيخ: إن التصديق شرط في اعتقادها وكومها نافعة ـ أي الشهادتين ـ ومن المعلوم أن التصديق فرع العلم لذلك قال بعد ذلك أن الجهل منه مايخرج عن الملة ومنه مالا يخرج. فإن لم يكن الجهل بقبح الشرك وحسن التوحيد الذي هو أصل الأصول هو الجهل المخرج عن الملة فها هو إذاً؟!

وأن التصديق لا ينفع إن لم يكن مستلزماً للطاعة والانقياد وأن طاعة القلب تستلزم طاعة الجوارح وعدم انقياد الجوارح يدل على خلو القلب من التصديق المستلزم للطاعة الذي هو حقيقة الإيهان.

وأن أهل السنة مجمعون على زوال الإيهان إذا زال عمل القلب، وأن هذا هو موضع المعركة بين: أهل السنة والمرجئة.

قال ابن تيمية: فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق بحيث يجبه ويعظمه ويسلم لما جاء به (٢٠). ١. هـ. شروط تحقيق الايمان ،

وقال ﴿ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ﴾ وقوله ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ﴾ الآية فجعل الله هذه الأمور شرطاً في ثبوت حكم الإيهان فثبت أن الإيهان: المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها''). أ. هـ.

وقال: وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبوبكر

<sup>(</sup>١) كتاب الصلاة ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص ١٣١ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) جـ٧ ص١٤٤ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٤) جـ٧ ص١٥٠ لمجموع الفتاوي.

بن عياش وعبدالعزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل(). ا. هـ.

وقال: قال أحمد: وأما من زعم أن الإيهان الإقرار. فها يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقاً بها عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقراً ومصدقاً بها عرف فهو من ثلاثة أشياء وإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيهاً ولا أحسب أحداً يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء (٢). ١. هـ.

وقال: أمرنا الله أن نقول في الصلاة ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾. وقال النبي ، على ، «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون». لأن اليهود يعرفون الحق كها يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، لكن بلا علم فهم ضلال. هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح ، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة له وينضم إلى ذلك الظن، واتباع الهوى فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع بل يكون كها قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب: ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو يعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴾. وقال تعالى عن مشركي أهل الكتاب: ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو يعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴾. وقال تعالى : ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس عمل القلب وموجبه من مجبة الله ورسوله ونحو ذلك كها أنه لا يكون إيهاناً بمجرد ظن وهوى بل لابد في أصل الإيهان من قول القلب وعمل القلب (٣). ا. هـ.

وقال ابن القيم: قالوا: والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمناً إلا بهها جميعاً: واجب المعرفة والعلم، وواجب الحب والانقياد والاستسلام. فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا العلم والمحتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفراً وأبعد عن الإيهان من الكافر جهلًا (٤). ١. هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص ٢٣٩ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص٣٩٣ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) جـ٧ ص٢٥: ٢٩ لمجموع الفتاوى. (٤) مفتاح دار السعادة جـ١ ص٩٥.

وقال: فإن الإيهان فرض على كل واحد وهو: ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيهان إلا بالعلم والعمل. .

وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه(١). ١.هـ.

قلت: فساعة إقرار العبد بالشهادتين تجرى عليه أحكام الإسلام مع افتراض وجود الإيهان في الباطن الذي يصحح له إسلامه ما لم يلتبس مع إقراره بشرك ظاهر أو دليل على عدم تغير الاعتقاد من عبر الله بعد إقراره، أو والى المشركين ونصرهم وأحبهم، أو تحاكم إلى الطاغوت أو استهزأ بشيء من آيات الله، أو سوغ اتباع شريعة غير شريعة الله أو تولى عن طاعة الرسول على من من ومنهاجه، أو سوغ طريقاً إلى الله غير طريقه. علمنا بهذا الظاهر فساد أصل الإيهان في الباطن. إما بسبب تخلف العلم الذي هو أحد ركنى الإيهان وهو قول القلب أو تخلف الانقياد والمحبة وهو شقه وركنه الثاني وهو عمل القلب. وبفساد الإيهان الذي هو شرط كها نص العلهاء لصحة الإسلام يفسد أيضاً الإسلام ويكون العبد بهذا كافراً في الظاهر والباطن وهذا لنقضه الشهادتين اللتين هما أصل الدين خاصة.

قال ابن رجب: من أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماً فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف معروف مشهور بين العلماء وكذلك في تركه بقية مباني الإسلام الخمس (٢). ا.هـ.

وقبل أن أختم هذا الباب بمشيئة الله وعونه سأذكر رؤوس المسائل التي جاءت فيه:

إن الانتقال من الشرك والكفر إلى الإسلام ورفع السيف عن رؤوس المشركين شرطه
 الانخلاع من الشرك وإفراد الله بالطاعة والتأله له وحده لا شريك له.

٧ \_ العلم بالشهادتين شرط في الانتقال لأنه لا يتم الانخلاع من الشرك إلى التوحيد إلا به .

٣ التزام التوحيد والإسلام في الظاهر متابعة للآباء المتابعة المحضة دون اعتقاده في الباطن
 لا ينفع صاحبها في الآخرة.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق جـ١ ص١٥٦.

 <sup>(</sup>۲) جامع العلوم والحكم ص۲۳.

- المشرك جاهل بالله لا يعرفه ولا يعبده، بل هو عابد للشيطان وإن زعم غير هذا أياً كان هذا المشرك.
- العبادة لا تكون ولا تقع إلا بشرطين وهما: إفراد الله بالتأله وحده لا شريك له وأن يكون حال العبد الاستسلام لله وحده.
- ٦- هناك صفات لله من جهلها جهله ولم يعرفه. وأول واجب على جميع العباد العلم بهذه الصفات التي بها تعلم ألوهية الله، ويخرج العبد بها من عبادة الألهة إلى عبادة الله الواحد القهار.
- ٧ ـ لا نجاة لعبد في الآخرة إلا بالنطق بالشهادتين مع العلم بمدلولها والتصديق واليقين مع
   التزامها في الظاهر والباطن.
- ٨ الإسلام هو الاستسلام لله وحده وإفراده بالطاعة فمن عبده وعبد معه غيره لم يكن مسلماً
   ومن لم يعبده فهو مستكبر عن عبادته وكلاهما كافر بربه.
  - ٩ \_ الإقرار بالرسالة يلزم الانقياد لها وإلا كان فاسداً لا حقيقة له ولا تجرى به الأحكام.
    - ١٠ الحنيف هو: التارك للشرك قصداً وعلى بصيرة للاستسلام لله وحده.
- ١١ ـ الشرك هو: عبادة غير الله والحجة على بطلانه الميثاق والفطرة والعقل، وصاحبه لا يعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة الرسالية، وكذلك لا ينعم في الأخرة وليس بمسلم في الدني حتى: يوحد الله الواحد القهار ويكفر بها يعبد من دونه.
  - ١٢ ـ قبول الأحكام من غير الله ورسوله شرك وقبول للتأله من دون الله.
- 17 من عصى الله مستكبراً كفر بالاتفاق، ومن عصاه مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجهاعة ولا يكفره إلا الخوارج. لأن العاصي المستكبر متمرد على حاكمية الله ومتعد حد العبودية التي خلق لها.
- ١٤ ـ الإسلام لا يقبل إلا بإيهان في الباطن يصححه والإيهان لا ينفع إلا بإسلام في الظاهر يبينه وإلا كان ادعاء، والإيهان هو: الإقرار والمعرفة والالتزام.
- النطق بالشهادتين يجري به الأحكام في الدنيا ـ ما لم يُلتبس بها شرك أو دليل ظاهر على عدم تغير الاعتقاد ـ ويُفترض في قائلها توفر الإيان في الباطن لديه الذي يصحح له إسلامه فإذا أتى بناقض علمنا به فساد الإيان وبالتالي فساد الإسلام لديه.

₹W}

17 - من حكم بأن كل من نطق بالشهادتين دون التزام أنه من أهل الجنة ولا يعذب بالنار فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه لأنه يلزم من هذا تسويغ النفاق.

وقبل أن أختم هذا الفصل ـ أقدم عذري لك أخي القاريء على إطالة هذا الفصل ولكني أردت أن أثبت فيه أن هذه القضية التي نحن بصددها قد تضافرت عليها النصوص والدلائل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأثمتها وأنها عقيدة موروثة من الكتب الساوية والرسالات لذلك عرضتها من أوجه كثيرة لأن الأمر إذا تكرر تقرر.

فتارة عرضتها من خلال دلالات النصوص عليها بفهم سلف الأمة، وتارة من خلال أقوال السلف الصالح وتوصيفهم إياها، وتارة من خلال علاقتها وارتباطها بقضية الإيان، وتارة من خلال فهم معنى التأله والعبادة وماهذا كله إلا لتحديد حقيقة الإسلام لنستقيم عليها، وندعو الناس لها لتحقيق النجاة لهم، وللقضاء على جرثومة الارجاء التي أسلمت الأمة فريسة سهلة لأعدائها وخرجت أجيالاً تعتقد أن الإسلام هو: مجرد التلفظ بالشهادتين دون البراءة من الشرك والمشركين. وأن مجرد التلفظ بها فقط دون الانخلاع من الشرك كاف في تحقيق النجاة في الدارين.

ونتج عن هذا أن دخلت علينا جميع وشتى ألوان الشرك والإلحاد دون نكير من العلماء والعباد والدعاة  $_{-}$  إلا من رحم الله «وقليل ما هم»  $_{-}$  وإلى الله المشتكي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وبهذا انتهى هذا الفصل ـ بفضل الله وعونه وكرمه ـ.

# الباب الثالث الردة وعدم تأثير عارض الجهل فيها

# و فيه ثلاثة فصول،

الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة. الفصل الثاني: الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة.

الفصل الثالث: باب الردة من كتب السلف.

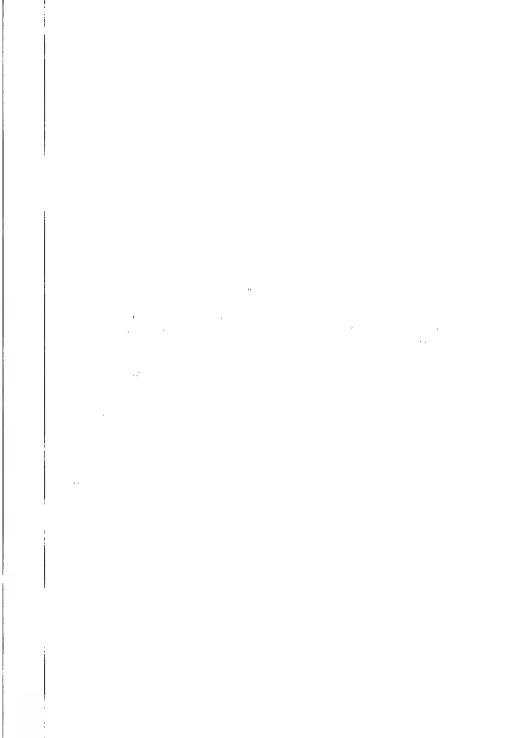

# الفصل الأول الأدلة من القران الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة

# و فيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الجهل أساس النفاق وعلته.

المبحث الثاني: حكم المستهزيء بآيات الله.

المبحث الثالث: تنزيل آيات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين.

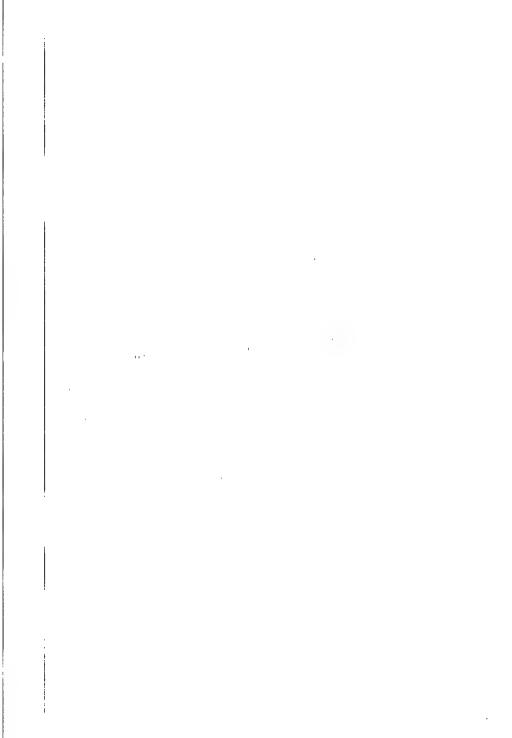

# الفصـل الأول الأدلة من القران الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة المبحث الأول: الجمل أساس النفاق وعلته:

الدليل الأول: قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَخْدُعُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾.

قال الطبري: وفي هذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل ثناؤه قول الزاعمين أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عناداً بعد علمه بوحدانيته و بعد تقرر صحة ماعاند ربه تبارك وتعالى عليه من توحيده والإقرار بكتبه ورسله عنده. لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مبطلون فيما هم عليه من الباطل مقيمون وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به يخادعون ربهم وأهل الإيمان به مخدوعون ثم أخبر تعالى ذكره أن لهم عذاباً أليماً بتكذيبهم بما كانوا يكذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر به وبما كانوا في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر مصرون ا. هـ.

وقال القرطبي الآية ﴿وما يشعرون﴾. أي: يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم، فيظنون أنهم قد نجوا بخدعهم وفازوا، وإنما ذلك في الدنيا وفي الآخرة يقال لهم: ﴿ارجعوا وراءكم..﴾. على مايأتي ا.هـ.

وقال الشوكاني في قوله تعالى: ﴿ أَلا إِنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ﴾ . . وأما نفي الشعور عنهم فيحتمل أنهم لما كانوا يظهرون الصلاح مع علمهم أنهم على الفساد الخالص ظنوا أن ذلك ينفق على النبي \_ على وينكتم عنه بطلان ما أضمروه، ولم يشعروا بأنه عالم به وأن الخبر يأتيه بذلك من السماء فكان نفي الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من جهة أنهم لا يشعرون بأنهم على الفساد. ويحتمل أن فسادهم كان عندهم صلاحاً لما استقر في عقولهم من محبة الكفر وعداوة الإسلام . . . .

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إذا ركبوا معصية. فقيل: لهم

لا تفعلوا كذا قالوا: إنما نحن على الهدى. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن سلمان أنه قرأ هذه الآية. فقال: لم يجيء أهل هذه الآية بعد. قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا في زمن النبي \_ ﷺ \_ لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. انتهى.

ويحتمل أن سلمان يرى (هذا كلام الإمام الشوكاني) أن هذه الآية ليست في المنافقين بل يحملها على مثل أهل الفتن التي يدين أهلها بوضع السيف في المسلمين كالخوارج وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح لما يطرأ عليه من الشبه الباطلة....

(ألا إنهم هم السفهاء) يقول: الجهال (ولكن لا يعلمون) يقول: لا يعقلون ١. هـ.

وقال البغوي: (وما يشعرون) أي: لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم وأن وبال خداعهم يعود عليهم . . (ولكن لا يشعرون) أي: لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن

الذي هم عليه من إبطان الكفر صلاح وقيل: لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب ا. هـ. وقال ابن كثير وقوله تعالى: ﴿يخادعون الله والذين آمنوا ﴾. أي: بإظهارهم ما أظهروه

وقال ابن كثير وقوله تعالى: «يتحادعون الله والذين امنوا». اي: بإطهارهم ما اطهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك. وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين كما قال تعالى: «يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء...»...

﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَ أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ . إعلاماً منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون . .

﴿ أَلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ﴾. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه صلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لايشعرون بكونه فساداً. . ﴿ ولكن لا يعلمون ﴾ يعني: ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. .

﴿ أَو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. . . ﴾ . وهذا مثل آخر ضربه الله ـ تعالى \_ لضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم (كصيب) . ا . هـ .

#### أنواع المنافقين وأحوالهم :

وقال ابن تيمية: وقول من قال: (أو) هنا للتخيير ـ كقولهم: جالس الحسن أو ابن سرين ـ ليس بشيء لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر. . والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال في «المثال الأول» (صم بكم عمى) وقال في «الثاني» (يجعلون أصابعهم في آذانهم. . ) فبين في «المثل الثاني» أنهم: يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وفي «الأول» كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمى وفي «الثاني» إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا فلهم «حالان»: حال ضياء وحال ظلام، والأولون بقوا في الظلمة. فالأول: حال من كان في ضوء فصار في ظلمة. والثاني: حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه واسترابته. يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضاً مثلين بحرف «أو» فقال: ﴿والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور، «فالأول» مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل، كمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فلهذا مثل بسراب بقيعة و «الثاني» مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاً بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق، بل لم يزل جاهلًا ضالًا في ظلمات متراكمة.

و «أيضاً» فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف وتارة متصفاً بهذا الوصف، فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم. .

فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطناً وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا، وكان يجري ذلك الأسباب:

منها أمر القبلة لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة، وكانت محنة امتحن الله بها الناس. قال تعالى: ﴿وماجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول

وقوله: ﴿ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ﴾ . يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا للإيمان أقرب . وكذلك كان ، فإن ابن أبي لما انخذل عن النبي - ﷺ - يوم أحد انخذل معه ثلث الناس قيل : كانوا نحو ثلاثمائة ، وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق . .

وفي الجملة: ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيراً وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً. وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا مافيه عبرة. وإذا كانت العافية، أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين. وهم مؤمنون بالرسول باطناً وظاهراً لكن إيماناً لا يثبت على المحنة (ا) ا.ه..

قلت: ومن هذه الآيات بفهم السلف الصالح لها يعلم أن المنافقين أجناس كثيرة. منهم من كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويظن أنه على صلاح وأن أمره هذا سيروج على الله (والعياذ بالله من هذا) كما راج على النبي - على الله والذين آمنوا، وهذا لجهلهم بالله، ولم يعلموا أنه \_ جل ثناؤه \_ قد أحاط بكل شيء علماً وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٧٦٦: ٢٨١ لمجموع الفتاوي.

ومنهم من يتردد بين الإيمان والنفاق لما يعتريه من الشكوك والشبهات وليس لديه من العلم النافع مايدفعها ويدحضها فتارة يكون مؤمناً إذا جاءه الضوء، ثم إذا ذهب عنه وحل محله الظلام وقع في النفاق.

ومنهم من يكون مؤمناً ظاهراً وباطناً إلا أن إيمانه ضعيف لا يثبت على المحنة والبلاء فإذا أحاط به البلاء ارتد على عقبيه كالذين ارتدوا ساعة تحول القبلة وساعة أسرى بالنبي ـ وكذلك يوم أحد نافق كثير منهم لم يكونوا من قبل منافقين وقد جاء ذكر هذا الصنف في قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ﴾ [الحج: ١١]. ثبت في البخاري عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء.

قال مجاهد: (انقلب على وجهه) أي: ارتد كافرأ(١).

فهذا الرجل الذي جاء مهاجراً ليدين بالإسلام ظاهراً وباطناً وجعل خير القدر علامة على صحة هذا الدين وشره علامة على بطلانه فارتد عن الإسلام بنوع من الجهل والتأويل.

وقد أنزل العلماء هذه النصوص في أهل البدع بجامع: ﴿ أَلَا إِنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ﴾. كما قال الإمام الشنقيطي عند تفسير هذه الآيات: والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب (٢)أ. هـ.

فكل من كان على عمل فاسد يظنه صلاحاً وأنه بهذا العمل من صفوة الله من خلقه وهو في حقيقة الأمر لا يزداد به من الله إلا بعداً ومقتاً تشمله هذه الآيات التي نحن بصددها سواء كان هذا العمل ابتداع أم إشراك بالله وهؤلاء الأجناس جميعاً يحسبون أنهم على شيء.

ولهذا يقول جل ثناؤه: ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم المفسدون ﴾. [المجادلة: ١٨].

قال القرطبي: (ويحسبون أنهم على شيء) بإنكارهم وحلفهم. قال ابن زيد: ظنوا أنهم ينفعهم في الآخرة. . وعن ابن عباس قال: قال النبي ـ ﷺ ـ: ﴿ يِناد مناد يوم القيامة

 <sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير.
 (٢) أضواء البيان في قوله تعالى: ﴿. . . فيه ظلمات ورعد وبرق . . ﴾ .

أين خصماء الله فتقوم القدرية مسودة وجوههم مزرقة أعينهم مائل شدقهم يسيل لعابهم فيقولون والله ماعبدنا من دونك شمساً ولا قمراً ولا صنماً ولا وثناً ولا اتخذنا من دونك إلهاً» قال النبي المناه من ما قبل مالات أقام مالات أقام مالات أقام مالات المام من ثبي تلان المام تلان المام من ثبي تلان المام من ثبي تلان المام من ثبي تلان المام من ثبي تلان المام تلان الما

قال ابن عباس: صدقوا والله أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون ثم تلا: ﴿ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون﴾. هم والله القدرية ثلاثاً ا.هم.

وقال الطبري: وقوله ﴿ويحسبون أنهم على شيء ﴾ يقول: ويظنون أنهم في أيمانهم وحلفهم بالله كاذبين على شيء من الحق ا. هـ.

وقال ابن كثير: أي: يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ويعتقدون: أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا قال: ﴿ويحسبون أنهم على شيء﴾. أي: حلفهم ذلك لربهم عزّ وجل ا.هـ.

وقال الشوكاني: ﴿ويحسبون أنهم على شيء ﴾ أي: يحسبون في الآخرة أنهم بتلك الأيمان الكاذبة على شيء مما يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا ا. هـ.

قلت: فهذه النصوص بأقوال أهل العلم شاهدة: بأن آفة جميع المنافقين الجهل والتأويل وظنهم أنهم على شيء يظنونه صلاحاً، وأنهم به أهل العقل دون غيرهم ممن ليس على معتقدهم وأنهم بهذا ناجون في الدنيا والآخرة. وهم بهذا لا يخدعون ألا أنفسهم وما يشعرون وأعيد في هذا المقام قول الإمام الطبري السابق ذكره:

«وفي هذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل ثناؤه قول الزاعمين أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عناداً بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرر صحة ماعاند ربه تبارك و وتعالى ـ عليه من توحيده والإقرار بكتبه ورسله عنده. لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مبطلون فيما هم عليه من الباطل مقيمون وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به يخادعون ربهم وأهل الإيمان به مخدوعون وأخبر تعالى ذكره: أن لهم عذاباً أليماً بتكذيبهم بما كانوا يكذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر به، وبما كانوا في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر مصرون».

وقول الإمام الشنقيطي: «والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب».

ومن الأمثلة على هذا: حادثة ذي الخويصره التميمي أصل الخوارج عندما اعترض على قسمة النبي \_ على وسبه إلى الجور \_ والعياذ بالله \_ وقال له: اعدل يارسول الله \_ على فقد قال هذا القول لأنهم كانوا لا يعتقدون: عصمة الأنبياء \_ عليهم السلام \_ ثم رأى منكراً في ظنه فأنكره فظهر نفاقه وكفره بهذا الإنكار، وهو لا يشعر ولا يعلم بكفره ونزل قول الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات ﴾ .

قال ابن تيمية في هذه الآية: واللمز: العيب والطعن قال مجاهد: يتهمك ويزريك. وقال عطاء: يغتابك وقال تعالى: ﴿ومنهم الذين يؤذون النبي﴾ [التوبة: ٦٦]. الآية وذلك يدل على أن كل من لمزه أو آذاه كان منهم لأن (الذين) و (من) اسمان موصولان وهما من صيغ العموم. والآية وإن كانت نزلت بسبب لمز قوم أو إيذاء آخرين فحكمهما عام كسائر الأيات اللواتي نزلن على أسباب وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله.

وأيضاً فإن كونه منهم حكم متعلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى وهو مناسب لكونه منهم فيكون مامنه الاشتقاق هو علة لذلك الحكم فيجب اطراده.. وذلك أن الإيمان والنفاق أصله في القلب وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليله عليه فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه، فلما أخبر سبحانه أن الذين يلمزون النبي - على والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له، ومعلوم أنه إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقاً سواء كان منافقاً قبل هذا القول أو حدث له النفاق بهذا القول (١) ا.هـ.

قلت: ويدخل في هذا أيضاً من يظن من أهل الكلام أنه لا يحتاج إلى علم الشريعة إلا في الأمور العملية دون العلمية الاعتقادية ـ أي: أنه ليس في حاجة في علم العقيدة للشريعة ولا يتقيد بحدودها.

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٣٠.

وكذلك أهل التصوف الذين يعتقدون أن الولي خير من النبي \_ ﷺ \_ أو من يظن أن ثمَّ طريق آخر إلى الله دون طريق النبي \_ ﷺ \_ .

وكذلك من يعتقدأن علم الشريعة وحدودها للعوام دون الخواص، ومن يظن أن شيخه ليس مناطأً بالتكاليف الشرعية لأنه قد وصل إلى علم اليقين وهذه المرتبة عندها تسقط التكاليف محتجاً بقوله تعالى: ﴿وَاعِبْدُ رَبِكُ حَتَّى يَأْتِيكُ الْيَقِينَ ﴾.

فهؤلاء جميعاً ومن على شاكلتهم ينطبق عليهم قول الله \_ جل ثناؤه \_: ﴿ أَلَا إِنْهُمُ هَمُ المُفْسِدُونَ وَلَكُنَ لَا يُشْعِرُونَ ﴾ . وهؤلاء كلهم قد ثبت بأقوالهم نفاقهم سواء كان صاحبه منافقاً قبل هذا القول أو حدث له النفاق به \_ والله أعلم \_ .

## المبحث الثاني: حكم المستهزي، بآيات الله.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض وتلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم... ﴾ [التوبة: ٦٦،٦٥]. قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أن يكون ماقالوه من ذلك جداً أو هزلاً، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أخو الحق والعلم والهزل أخو الباطل والجهل (١٠) ه.

وقال القرطبي: قوله تعالى: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾. على جهة التوبيخ كأنه يقول: لا تفعلوا مالا ينفع ثم حكم عليهم بالكفر وعدم والاعتذار مل الذنب. ١.هـ.

وقال البغوي: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيهانكم﴾ فإن قيل: كيف قال: كفرتم بعد إيهانكم وهم لم يكونوا مؤمنين؟ قيل: معناه: أظهرتم الكفر بعد ما أظهرتهم الإيمان. ا.هـ.

وقال ابن كثير: قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة وأجبنا عند اللقاء! فرفع ذلك إلى رسول الله \_ ﷺ ـ وقد ارتحل وركب ناقته فقال:

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن جـ٢ ص٩٧٦:٩٧٧.

يارسول الله \_ ﷺ \_ إنا كنا نخوض ونلعب فقال: ﴿ أَبِاللهُ وآياته ورسوله كنتم تستهزئونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ مجرمينَ ﴾ . . .

وقوله: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ أي: بهذا المقال الذي استهزأتم به. ا. هـ

وقال الطبري: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ﴾ يقول ـ تعالى ذكره ـ لنبيه محمد ﷺ: قل لهؤلاء الذين وصفت لك صفتهم لا تعتذروا بالباطل فتقولوا: كنا نخوض ونلعب «قد كفرتم» يقول: قد جحدتم الحق بقولكم ماقلتم في رسول الله ﷺ والمؤمنين به «بعد إيمانكم» يقول: بعد تصديقكم به وإقراركم به ا.هـ.

### رسوخ النفاق بدون قصد و شعور:

وقال ابن تيمية: ﴿قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم . . . ﴾ . فقد أمره أن يقول لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول عن مثل هذه الأيات: أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم مازالوا هكذا . . .

﴿ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب﴾. فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قيل: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم...﴾ فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه، وهكذا قال غير واحد من السلف: في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عموا وعرفوا ثم أنكروا وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب المثل لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ماجاء به الرسول وذهاب نورهم(۱) ا.هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٧٧: ٢٧٤ لمجموع الفتاوي.

وقال أيضاً: ﴿... ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب... ﴾ فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر. ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه منعه من أن يتكلم بهذا الكلام (١٠ . ا.هـ.

قلت: انظر \_ رحمك الله \_ إلى هذا النص القرآني القطعي الدلالة على كفر هذه الطائفة ومن المعلوم بالاضطرار من النصوص أن هذا الحكم عام في كل من اقترف مافعلوم أو ماهو من جنسه وليس بمقصور على هؤلاء. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا باتفاق المفسرين، وإلا \_ والعياذ بالله من ذلك \_ انتفت حجية القرآن لأنه ما من آية من آي القرآن هذا في جله ومعظمه إلا ولها سبب اقتضى نزولها فلو قصر حكمها على سببها الم تبق آيات يلزمنا حكمها.

وقد اتفق المفسرون عند تأويل هذه الآية على أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال الخبيث الذي قالوه، واختلفوا هل الإيمان السابق هو الإيمان باللسان دون القلب أم بالقلب واللسان جميعاً؟ وعلى الاحتمالين يتم الاستدلال ـ بفضل الله وحده ـ.

فعلى القول الأول: أن القوم كانت تجري عليهم أحكام الإسلام بالنطق بالكلمة العاصمة مع افتراض وجود الإيمان في الباطن بهذه الكلمة من الانقياد والمحبة والتوقير الله ولدينه ولرسوله لأنه كما ذكرت سابقاً أنه لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له. وبهذا النطق جرت عليهم أحكام الإسلام حتى قالوا: هذه المقالة الخبيثة، فبها ولأجلها جرت عليهم أحكام الكفر، وانتقلوا من الإيمان في الظاهر إلى الكفر في الظاهر والباطن بيقين لأنهم قالوها اختياراً ولم يكرهوا عليها فعلم بهذا انشراح الصدر بها في الباطن لقوله تعالى: ﴿من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر. صدراً ﴾. الآية ولوكان الإيمان في قلوبهم لمنعهم من التكلم بهذا.

ومن ظن أن هذا حكم خاص بأعيان المنافقين أي : قد علمنا نفاقهم بهذا السب ولم يكفروا به وبالتالي فهذه الدلالة ليست مؤثرة ولا مطّردة في الكفر.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص ٢٢٠ لمجموع الفتاوى.

#### فالجسواب:

- (١) أن هذا يعني: أن المقالة لم تؤثر في الحكم بالكفر عليهم وهذا خلاف نص القرآن
   «لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم».
- (٢) أن القرآن (والعياذ بالله من ذلك) ربط الحكم بغير مؤثر وغفل عن ذكر المؤثر الحقيقي.
- (٣) من المعلوم بالاضطرار من الشريعة أن الوحي لا دخل له في إجراء الأحكام حتى لا يشوش على الخواطر، وإنما أساس هذا هو الظاهر من الأقوال والأعمال.
- (٤) وقبول تعالى: ﴿قد كفرتم بعد إيمانكم﴾. فهذا الإيمان إما أن يكون الإيمان في الباطن وإما أن يكون الإيمان في الباطن وإما أن يكون الإيمان في الظاهر فقط. وعلى الاحتمالين يتم الاستدلال فإن القوم كانوا من قبل يعاملون معاملة المسلمين ثم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال الخبيث. فإن كان القوم كفاراً من قبل هذا فلم أخر الشرع الحكم عليهم بالكفر إلى هذا الوقت؟ ولم رتب الحكم على وصف غير مؤثر فيه؟ ولم اعتذر القوم من هذا المقال وهم لم يكفروا بسببه؟

ولا خروج من هذا إلا بفهم السلف الصالح أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال الخبيث ويكون هذا الحكم عاماً مطرداً في كل من اقترف فعلهم سواء أكان الإيمان المذكور في الآية هو الإيمان الظاهري مع خلو القلب منه، أو أنه الإيمان في الظاهر والباطن وهذا الذي يحمل لواءه الإمام ابن تيمية: أن القوم كان لديهم من قبل هذا إيمان ضعيف وقالوا هذه المقالة من غير اعتقاد لها، جاهلين بأنها تكفرهم، عالمين بحرمتها، ظانين أن الخوض واللعب لا يقع به الكفر ولا يكون إلا مع الجد من القول، وأن الخوض واللعب عارض يمنع وقوع الكفر كالإكراه. والشرع لم يكذبهم في ادعائهم الخوض واللعب كما كذب المنافقين في كل ادعاءاتهم الكاذبة فعلم صدق ادعائهم الخوض واللعب دون الجد والقصد.

ولكن أخبرهم الشرع أنهم \_ بهذه الحالة من القول مع الخوض واللعب \_ كفروا به بعد إيمانهم ولم يعتبر جهلهم وعدم قصدهم الكفر فانتبه .

وفي هذا الحذر كل الحذر الشديد للمسلم الجاد في دينه أن يقول الكلمة لا يلقى لها بالاً فتهوى به في جهنم والعياذ بالله من ذلك، وصدق رسول الله على المبلغ الأمين الحريص على الأمة حينما حذرها في الحديث الصحيح «هل يكب الناس على وجوههم

في النار إلا حصائد ألسنتهم »(١).

قال ابن تيمية: وأيضاً فهؤلاء القائلون: بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفراً في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به. فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطناً وظاهراً. قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب في الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك.

فيقال لهم: معنا أمران معلومان (أحدهما) معلوم بالاضطرار من الدين و (الثاني) معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل.

# من تكلم بالكفر طائعا غير مكره فمَو كافر في الظاهر والباطن:

أما «الأول»: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغير كره. بل من تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً وأن من قال: أن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمناً بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين. وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم، أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقاً وقد تكون كذباً، بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كقوله تعالى: فلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسبح بن مريم وأمثال ذلك.

وأما الثاني: فالقلب إذا كان معتقداً صدق الرسول، وأنه رسول الله وكان محباً للرسول معظماً له. امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته. فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيماناً إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب (١٠). ١. هـ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد والترمذي «باب الإيهان» وابن ماجة \_ باب كف اللسان في الفتنة \_ وصححه الألباني راجع صحيح سنن ابن ماجة جـ٢ ص٣٥٩ \_ باب «كف اللسان في الفتنة».

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص٥٥٧ لجموع الفتاوى.

وقال ابن تيمية: قوله سبحانه: ﴿يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة.. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب... ﴾.

وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر فالسب المقصود بطريق الأولى، وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله \_ ﷺ \_ جاداً أو هازلاً فقد كفر(١). ١.هـ.

قلت: انظر - رحمك الله - إلى إنكار ابن تيمية على من يقول: بأن من تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكره أنه كافر في الظاهر دون الباطن أنه قال: قولاً معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فكيف بمن يقول: ليس بكافر في الظاهر والباطن.

قال ابن تيمية: أن من سب النبي - ﷺ - من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. هذا مذهب عليه عامة أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي - ﷺ - القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: وحكي عن النعمان لا يقتل يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم. وقد حكى أبوبكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي ﷺ القتل كما أن حد من سب غيره الجلد. وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي - ﷺ - يجب قتله إذا كان مسلماً، وكذلك قيده القاضي عياض فقال: أجمعت الأمة على قتل وتكفيره، وقال الإمام المسلمين وسابه، وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره، وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأثمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله . قال الخطابي: لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله . وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي - ﷺ والمتنقص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر.

وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٢٨.

الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد تقدم ممن حكى الإِجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره(١) ١.هـ.

وقـال \_ رحمه الله أيضاً \_: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل (٢) ١. هـ.

قلت: فهذا حكم من سب الله أو آياته أو رسوله \_ والعياذ بالله \_.

وقبل الانتقال من هذه النقطة أود الإشارة إلى أمر دقيق ـ حتى لا يأتي التناقض فيل هذه المسألة ـ.

أن النطق: بكلمة الكفر كفر في الظاهر والباطن وإن لم يقصد صاحبها الكفر. لكن إن جهل معنى الكلمة وتلفظ بها فهذا لم يقصد المعنى المقتضى للكفر فلا يكفر لأنه لم يقصد الكفر بمعنى لم يقصد الكفر بمعنى لم يقصد المعنى الكفري للفظه كمشل رجل يقول: نحن نريد الديمقراطية ظناً منه أنها تعني: الشورى. فهذا لا يكفر. بخلاف من يقولها وهو يعلم أن معناها هو: حكم الشعب نفسه بنفسه. فهذا يكفر وإن لم يقصد الكفر. وكمن يقول للنبي راعنا بمعنى: إرعاء السمع فهذا لا يكفر. بخلاف من يقول له: راعنا من باب الدعاء والتنقص (والعياذ بالله) فهذا يكفر ظاهراً وباطناً وإن لم يعلم أن هذا كفر ولم يقصده.

لذلك أحياناً يأتي في كلام العلماء أن من قال أو فعل الكفر يكفر وإن لم يقصده. وقال ابن تيمية: وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكول

كافراً إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله(٣) ا. هـ. .

وأحياناً يقولون: لا يكفر إلا إذا قصد الكفر فيكون مقصودهم المعنى المترتب الكفر عليه، لا الكفر ذاته. لأنه كما قال الشيخ: لا يقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله.

وسئل محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ عن مسائل: الأولى قوله في باب حكم المرتد أو استهزأ بالله وكتبه أو رسله كفر وما وصف هذا الاستهزاء المكفر؟...

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٥.

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول ص٥١٥.

<sup>(</sup>٣) الصارم المسلول ص١٥٤.

الرابعة: قوله أو نطق بكلمة كفر ولم يعلم معناها فلا يكفر ذلك. هل المعنى: نطق بها ولم يعرف شرحها أو نطق بها ولم يعلم أنه تكفره؟

فأجاب. فالمسألة الأولى: قد استدل العلماء عليها بقوله تعالى في حق بعض المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك: ﴿ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب﴾. وذكر السلف والخلف: أن معناها عام إلى يوم القيامة فيمن استهزأ بالله أو القرآن أو الرسول وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء. يعنون بذلك: رسول الله والعلماء من أصحابه، فلما نقل الكلام عوف بن مالك أتى القائل يعتذر أنه قاله على وجه اللعب كما يفعل المسافرون. فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان ولو كان على وجه المزح. والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله جداً لا لاعباً.

أالرابعة: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه، وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قوله: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾. فهم يعتذرون للنبي \_ على حانين أنها لا تكفرهم، والعجب ممن يحملها على هذا وهو يسمع قوله تعالى: ﴿وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ﴾ ﴿إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ ﴿وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ . أيظن أن هؤلاء لبسوا كفاراً؟ لكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها. (١٠) . هـ.

# المبحث الثالث: تنزيل أيات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين :

قلت: انظر - رحمك الله - إلى تنزيل الشيخ محمد بن عبدالوهاب للآيات التي جاءت في ذكر الكفار الأصليين على من فعل فعلهم من المسلمين. لأنه عند الاحتجاج بمثل هذه الآيات يرد فريق من الناس: أن هذه الآيات في الكفار الأصليين لا في المسلمين مستدلين خطأً بأقوال السلف في ذمهم للخوارج على أنهم أخذوا آيات نزلت في الكفار وحملوها على المسلمين وهذا صحيح. والفرق بين المسألتين أن الآيات التي احتج بها الخوارج وهي آيات الحاكمية نزلت في أناس من أهل الكتاب امتدت يدهم الخبيثة إلى تبديل الحدود

<sup>(</sup>١) المسألة (١٦) ص٤٤٧: ٤٥٧ من كتاب تاريخ نجد.

فجعلوا حداً للزنا مكان حد الله سبحانه فنصبوا أنفسهم شركاء لله بنص القرآن ﴿أَم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ﴾. فحكم عليهم القرآن بكفرهم لفعلهم الخبيث، لا لأنهم أهل كتاب لأن هذا الوصف لا يوصف بذم ولا ينبني عليه أحكام - بل كما أخبر القرآن أن منهم أمة مقتصدة في كثير من الآيات فلو حكم القرآن بكفرهم لأنهم أهل كتاب لكان التناقض (والعياذ بالله من ذلك). ولكن كان مناط كفرهم هو: فعلتهم الخبيشة، فجاءت الخوارج فأنزلت هذه النصوص على أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص - رضي الله عنهما عندما حكما في دماء المسلمين بالقرآن من قبل علي ومعاوية رضي الله عنهما وقالوا: حكموا الرجال والله يقول: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾. فحكموا بكفر علي ومعاوية رضي الله عنهما ومن والاهما فأنكر السلف عليهم هذا وقالوا: إنهم عمدوا لآيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، وحق لهم هذا الإنكار لأن الخوارج أنزلوا الآيات التي جاءت في ذكر الكفار على أفعال ليست هي من أعالهم.

ولكن من أنزل الآيات التي جاءت في ذكر الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين فأين هذا من هذا؟ بل هذا متواتر في كتب العلماء.

قال ابن القيم في قوله تعالى: ﴿قل ادعو الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ [سبأ: ٢٣، ٢٢].

والقرآن: مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونه في نوع، وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن.

ولعمر الله: إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم ، وتناول القرآن لهم: كتناوله لأولئك.

ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية»(١). ١.هـ.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين جـ١ ص٥١٠.

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ﴾ [الكهف: ١٠٦] قال البخاري . . . عن عمرو عن مصعب قال سألت أبي \_ يعني سعد بن أبي وقاص \_ عن قول الله: ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ﴾ . أهم الحرورية؟ قال: لا هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمداً \_ ﷺ \_ وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب والحرورية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . وكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين، وقال على ابن أبي طالب والضحاك وغير واحد: هم الحرورية .

ومعنى هذا عن على رضي الله عنه: أن الآية تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية. وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطيء وعمله مردود كما قال تعالى: ﴿وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية ﴾ [الناشية: ٢-٤]. وقال تعالى: ﴿وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء متثورا ﴾ [الفرقان: ٢٣]. وقال تعالى: ﴿والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ... ﴾ [النور: ٣٩].

وقال في هذه الآية الكريمة: ﴿قل هل ننبئكم ﴾ أي: نخبركم ﴿بالأخسرين أعمالا ﴾ ثم فسرهم فقال: ﴿الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ﴾ أي: عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ﴿وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ﴾ أي: يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون ا.هـ.

وقال الطبري فيها: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله \_ عزّ وجل \_ عنى بقوله: ﴿هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا﴾. كل عامل عملاً يحسبه فيه مصيباً وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرضى وهو بفعله ذلك لله مسخط وعن طريق الإيمان به جائر: كالرهبانية والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة من أهل أي دين كانوا. .

وقوله ﴿الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾. يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة بل كان

W

على جور وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به «وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون وفيما ندب عباده إليه مجتهدون. وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه: لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله ـ تعالى ـ ذكره ـ أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالاً وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال: الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين مأجورين عليها ولكن القول بخلاف ماقالوا. فأخبر ـ جل ثناؤه ـ عنهم أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة. ا. هـ.

وقال القرطبي: الأولى ـ قوله تعالى: ﴿قل هل ننبثكم بالأخسرين أعمالا ﴾. الآية. فيه دلالة على أن: من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه، والذي يوجب إحباط السعى: إما فساد الاعتقاد أو المراءاة والمراد هنا الكفر. ١. هـ.

قلت: فهذه نصوص العلماء في غاية الوضوح والبيان في تنزيل الآيات التي جاءت في الكفار الأصليين على من فعل فعلهم من المسلمين، ولو لا خشية الإطالة لسردت منها الكثير وقبل الانتقال من هذه المسألة يجب الإشارة إلى مسألة تنقيح المناط والبحث عن العلة التي هي الوصف المناسب المؤثر في الحكم، لأن العلة تدور مع الحكم وجوداً وعدماً فكثير من الناس قد يستنبطون وصفاً يظنونه هو العلة ولا يكون مؤثراً في الحكم وهذا كما فعلت الخوارج والضابط في هذا الرجوع إلى أهل الاجتهاد الموثوق بهم من السلف الصالح عند عامة الأمة حتى يُتجنب الزلل في هذا.

# الفصل الثاني الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة وفيه أربعة مبادث:

المبحث الأول: حكم الاعتراض على حكم النبي ( على ).

المبحث الثاني: صفة الخوارج وحكمهم.

المبحث الثالث: التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه.

المبحث الرابع: فرق القدرية وحكمها.

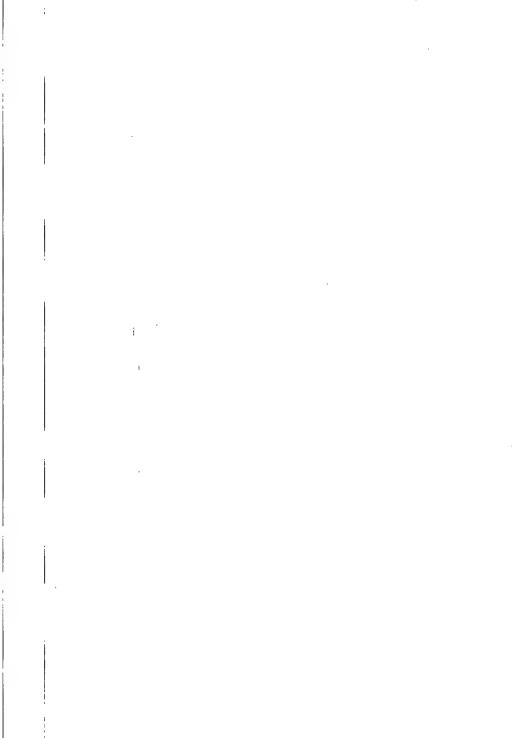

# الفصــل الثانـي الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة

المبحث الأول: حكم الاعتراض على حكم النبي صلى الله عليه و سلم:

الدليل الأول: وأما السنة المطهرة فأذكر أولاً عدة أحاديث مع تعليق مبسط عليها خشية الإطالة.

قال ابن تيمية: (بعد ذكر أحاديث الخوارج): ومن ذلك ما رواه ابن أبي عاصم وأبو الشيخ في الدلائل بإسناد صحيح عن قتادة عن عقبة بن وساج عن ابن عمر قال: أتى رسول الله ، ﷺ، بقليد من ذهب وفضة فقسمه بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل فقال: «ويحك من يعدل عليك بعدي». فلما ولى قال: «ردوه عليَّ رويدا». ومن ذلك قول الأنصاري الذي حاكم الزبير في شراج الحرة لما قال له ، ﷺ، «اسق يازبير ثم سرح الماء إلى جارك». فقال: أن كان ابن عمتك؟ وحديث الرجل الذي قضى عليه فقال: لا أرضى ثم ذهب إلى أبي بكر ثم إلى عمر فقتله.

ولهذا نظائر في الحديث إذا تتبعت مثل الحديث المعروف عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه أتى النبي ، على فقال: . . . إن الناس يزعمون أنك تنهى عن الفيء وتستحل به فقال على النبي كنت أفعل ذلك إنه لعلى وماهو عليهم خلوا له جيرانه» رواه أبو داود بإسناد صحيح.

فهذا وإن كان حكى القذف عن غيره فإنما قصد به انتقاصه وإيذاءه بذلك ولم يحكه على وجه الرد على من قاله. وهذا من أنواع السب.

ومثل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله ، على ، جزوراً من أعرابي بوسق من تمر الذخيرة فجاء به إلى منزله. فالتمس التمر فلم يجده في البيت قال: فخرج إلى الأعرابي فقال: «ياعبد الله إنا ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر

الذخيرة ونحن نرى أنه عندنا فلم نجده». فقال الأعرابي: واغدراه واغدراه فوكزه الناس وقالوا: لرسول الله ، رواه ابن أبي عاصم والوا: لرسول الله ، رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في الدلائل.

ويبين ذلك (أي عفوه ، ﷺ، عمن سبّه) ماروي إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن أعرابياً جاء إلى النبي ، ﷺ، يستعينه في شيء فأعطاه شيئاً ثم قال: «أحسنت لك؟ قال الأعرابي: لا ولا أجملت. قال: فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت يعني أعطاه فرضي فقال: إنك جثتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ماقلت وفي أنفس المسلمين شيء من ذلك فإن أحببت فقل بين أيديهم ماقلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم مافيها عليك قال: نعم فلما كان الغد أو العشى جاء وقال رسول الله ، ﷺ، إنَّ صاحبكم جاء فسألنا فأعطيناه فقال ماقال وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه فزعم أنه قد رضي أكذلك؟ قال الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً فقال النبي ، ﷺ، «ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً فناداهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فجاءت فاستناخت فشد عليها رحلها واستوى عليها وأني لو تركتكم حين قال الرجل ماقال فقتلتموه دخل النار». ورواه أبو أحمد العسكري بهذا الإسناد قال: جاء أعرابي إلى النبي ، على ، فقال: يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك فأغلظ للنبي ، ﷺ، فوثب إليه أصحابه فقالوا: ياعدو الله تقول هذاًا لرسول الله ،ﷺ،؟ وذكره بهذا يبين لك: أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزاً قبل الاستتابة وأنه صار كافراً بتلك الكلمة ولو لا ذلك لما كان يدخل النار إذا قتل على مجرد تلك الكلمـة بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد وكان قاتله دخل النار لأنه قتل مؤملًا متعمداً ولكان النبي ، ﷺ، يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أكبر الكبالمر

وهذا الأعرابي كان مسلماً، ولهذا قال ، ﷺ، في حقه لفظ (صاحبكم) ولهذا جاء الأعرابي يستعينه. ولو كان النبي ، ﷺ، أعطاه ليسلم للذكر في الحديث أنه أسلم فلم يجر للإسلام ذكر دل على أنه كان ممن دخل في الإسلام وفيه جفاء الأعراب وممن دخل في قوله تعالى: ﴿فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ﴾(١). ١. ه.

وقال الحافظ معلقاً على حديث (أن كان ابن عمتك).

وإنما لم يعاقب النبي ، على ماحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس كما قال في حق كثير من المنافقين (لا يتحدث الناس أن محمداً ، على ، يقتل أصحابه).

قال القرطبي: فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي ـ ﷺ ـ أو في حق شريعته لقتل قتلة زنديق ونقل النووى نحوه عن العلماء والله اعلم (١) . هـ.

وقال ابن القيم ـ بعد ذكر حكم من سب النبي أنه كفر وردة ـ فقال: وأما تركه ، ﷺ، قتل من قدح في عدله بقوله: أن كان ابن عمتك، وفي قصده بقوله: أن كان ابن عمتك، وفي قصده بقوله: إن هذه قسمة ماأريد بها وجه الله، أو في حكومته بقوله: يقولون إنك تنهى عن الفيء وتستحلى به وغير ذلك.

فذلك أن الحق له فله أن يستوفيه، وله أن يتركه وليس لأمته ترك استيفاء حقه ﷺ (۱۳) هـ.

#### حكم من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه و سلم:

قال ابن تيمية : السنة الثالثة عشرة (١٠): ما رويناه من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي . . أن النبي ، ﷺ، بلغه أن رجلًا قال لقوم : إن النبي ، ﷺ، أمرني أن أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم كذا وكذا وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه ثم ذهب حتى نزل على المرأة ، فبعث القوم إلى رسول الله ، ﷺ، فقال : كذب عدو الله ثم أرسل

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٢٠١: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ٥ ص ٤٩ ـ كتاب الشرب والمساقاة.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد جـ٣ ص٢١٤.

<sup>(</sup>٤) أي: في حكم من سب النبي ﷺ.

رجلًا فقال: إن وجدته حياً فاقتله وإن أنت وجدته ميتاً فحرقه بالنار. فانطلق فوجده قد لُدخ فمات فحرقه بالنار فعند ذلك قال رسول الله ، ﷺ، «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل. . عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه ، فأتاهم وعليه حلة فقال: إن رسول الله ، ﷺ، كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يحبها فأرسل القوم إلى رسول الله ، ﷺ، فقال كذب: عدو الله ثم أرسل رجلًا فقال: «إن وجدته حياً وما أراك تجده حياً واضرب عنقه وإن وجدته ميتاً فحرقه بالنار» قال: فذلك قول رسول الله ، ﷺ، «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح لا نعلم له علم متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح لا نعلم له علة . . . وللناس في هذا الحديث قولان.

أحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله ، على ، ومن هؤلاء من قال يكفر بذلك قاله جماعة منهم: أبو محمد الجويني حتى قال ابن عقيل عن شيخه . أبي الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين تربي المناب المن

قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله. والملحدون كالمحاصرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن. فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له.

ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال: «إن كذباً علي ليس ككذب على أحدكم» فإن ما أمر به الرسول ، ﷺ، فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله وما أخبر به وجب تصديقه كما يجب تصديق ما أخبر الله به . . .

ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبراً كذب فيه كمسيلمة والعنسى ونحوهما من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم، فكذلك من تعمد الكذب على رسوله.

ويبين ذلك أن الكذب بمنزل التكذيب له ولهذا جمع الله بينهما بقوله تعالى: ﴿وَمِن اطْلَم مَمِن افْترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه [العنكبوت: ٦٨] بل ربما كان الكاذب عليه أعظم إثماً من المكذب له ولهذا بدأ الله به كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره فإذا كان الكاذب مثل المكذب أو أعظم، والكاذب على الله كالمكذب

له، فالكاذب على الرسول كالمكذب له.

يوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إبطال لدين الله، ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبار، وإنما صار كافراً لما يتضمنه من إبطال رسالة الله ودينه. والكاذب عليه يدخل في دينه ماليس منه عمداً ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الأمر لأنه دين الله مع العلم بأنه ليس لله بدين.

والزيادة في الدين كالنقص منه، ولا فرق بين من يكذب بآية من القرآن أو يصنف كلاماً ويزعم أنه سورة من القرآن عامداً لذلك. .

فحاصله أن الرسول ، على البشر في جميع أحواله ، فما تركه من القول والفعل فتركه أكمل من فعله ، وما فعله ففعله أكمل من تركه ، فإذا كذب الرجل عليه متعمداً أو أخبر عنه بما لم يكن فذلك الذي أخبر عنه نقص بالنسبة إليه ، إذ لو كان كمالاً لوجد منه ، ومن انتقص الرسول فقد كفر . . . .

# الأقوال والأعمال أساس إجراء الأحكام :

القول الشاني: إن الكاذب عليه تغلظ عقوبته، لكن لا يكفر، ولا يجوز قتله لأن موجبات الكفر والقتل معلومة، وليس هذا منها، فلا يجوز أن يثبت مالا أصل له، ومن قال هذا فلابد أن يقيد قوله بأنه لم يكن الكذب عليه متضمناً لعيب ظاهر. فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاماً يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات فهذا مستهزيء به استهزاء ظاهراً ولا ريب أنه كافر حلال الدم.

وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النّبي ، ﷺ، علم أنه كان منافقاً فقتله لذلك لا للكذب.

وهذا الجواب ليس بشيء: لأن النبي ، ﷺ، لم يكن من سنته أن يقتل أحداً من المنافقين الذين أخبر الثقة عنهم بالنفاق أو الذين نزل القرآن بنفاقهم فكيف يقتل رجلاً بمجرد علمه بنفاقه؟ ثم إنه سمي خلقاً من المنافقين لحذيفة وغيره ولم يقتل منهم أحداً.

وأيضاً فالسبب المذكور في الحديث إنما هو كذبه على النبي ، عَلَيْم، كذباً له فيه غرض وعليه رتب القتل فلا تجوز إضافة القتل إلى سبب آخر.

وأيضاً فإن الرجل إنما قصد بالكذب نيل شهوته ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما يصدر من الكفار.

وأيضاً فإما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسبب ماض، فإن كان لهذه فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق والمنافق كافر وإذا كان النفاق متقدماً وهو المقتضي للقتل لا غيره فعلام يؤخر الأمر بقتله إلى هذا الحين؟ وعلام لم يؤاخذه الله \_ تعالى \_ بذلك النفاق حتى فعل مافع! ؟

وأيضاً فإن القوم أخبروا رسول الله ، ﷺ، بقوله فقال «كذب عدو الله» ثم أمر بقتله إن وجده حياً ثم قال: «ما أراك تجده حياً» لعلمه ، ﷺ، بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة.

والنبي ، على الدراء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي لذلك الجزاء لا غيره ، كما أن صالح لترتيب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي لذلك الجزاء لا غيره ، كما أن الأعرابي لما وصف له الجماع في رمضان أمره بالكفارة ولما أقر عنده ماعز والغامدية وغيرهما بالزنا أمر بالرجم وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه نعم قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضها وهو نوع من تنقيح المناط فأما أن يُجعَلُ ذلك الفعل عديم التأثير والموجب لتلك العقوبة غيره الذي لم يذكر وهذا فاسد بالضرورة.

لكن يمكن أن يقال فيه ماهو أقرب من هذا وهو: أن هذا الرجل كذب على النبي ، على أنبي ، على أنبي ، على أنبي ، على أن يتضمن انتقاصه وعيبه لأنه زعم أن النبي ، على محكمه في دمائهم وأموالهم وأذن له أن يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها ولا يمكنهم الإنكار عليه إذا كان محكماً في الدماء والأموال.

ومعلوم أن النبي لم يحلل الحرام ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء والأموال والفواحش فقد انتقصه وعابه ونسب النبي ، هي إلى أنه يأذن له أن يبيت عند امرأة أجنبية خالياً به وأنه يحكم بما شاء في قوم مسلمين وهذا طعن على النبي ، هي وعيب له، وعلى هذا التقدير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة، وهو المقصود في هذا المكان فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استتابة على كلا القولين .

ومما يؤيد القول الأول أن القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب وطعن لبادروا إلى الإنكار عليه ويمكن أن يقال: رابهم أمره فتوقفوا حتى استثبتوا ذلك من النبي ، على الما

تعارض وجوب طاعة الرسول وعظم ما أتاهم به هذا اللعين ومن نصر القول الأول قال: كل كذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه كما تقدم. ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء وإنما قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه، وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه، فإنه إنما يقصد تحصيل غرض له إن لم يقصد الاستهزاء به، والأغراض في الغالب إما مال وإما شرف كما أن المسيء إنما يقصد \_ إذا لم يقصد مجرد الإضلال \_ إما الرياسة بنفاذ الأمر وحصول التعظيم أو تحصيل الشهوات الظاهرة.

وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله(١٠. ١.هـ.

#### مناطأت حبوط العمل دون قصد :

قلت: فهذه الأحاديث السالفة لهي خير بيان لمناط قوله تعالى: ﴿أَن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾ [الحجرات: ٢] فمن قدح في عدله ، ﷺ ، ظن أن نسبة هذا إلى النبي - ﷺ - لا يقدح في إيمانه برسالته ولا يوجب الكفر به ولا قصده ، وكذلك من قدح في حكمه بقوله: أن كان ابن عمتك ، وكذلك من قدح في عدله بقوله: إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله ، وكذلك أيضاً قول أحد الأعرابيين: وإغدراه وقول الآخر: أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك . لم يقصدا كفراً ولكن هو من جفاء الأعراب ومع ذلك فكل هذا الباب كما قال ابن تيمية: مما يوجب القتل ويكون الرجل به كافراً منافقاً حلال الدم .

فهؤلاء جمعياً قالوا أقوالاً فحبطت بها أعمالهم دون شعور منهم بهذا، وكذلك الرجل الذي ذهب ليفجر بالمرأة مستنداً في ذلك أمام قومها بأن النبي ، وله قد كساه حلة وأذن له في أن يحكم في أموالهم ودمائهم برأيه أراد من هذا تحصيل شهوته دون الكفر والاستهزاء ولهذا جاء في بعض الروايات أنه خرج يتوضأ للصلاة فلدغه أفعى. فهو بعد هذا الإحداث مازال عند نفسه في عداد المسلمين المصلين من أهل القبلة ، بيد أنه في حقيقة الأمر كافر منافق حلال الدم حبط عمله وسعيه وهو لا يشعر.

قال ابن تيمية في قوله تعالى: ﴿ . . . أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴾ . . .

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول من ص١٤٦.

فوجه الدلالة: أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر فإنه علل نهيهم عن الجهر وتركهم له: بطلب سلامة العمل عن الحبوط، وبين أن فيه من المفسدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك وما قد يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب. والعمل يحبط بالكفر قال سبحانه: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم﴾ [البقرة: ١٧٧]. وقال تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ﴾. [المائدة: ٥]. كما أن الكفر إذا قارنه عمل لا يقبل لقوله تعالى: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ [المائدة: ٧٧]. وقوله: ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم﴾ [محمد: ١].

وهذا ظاهر ولا يحبط الأعمال غير الكفر، لأن من مات على الإيمان فإنه لابد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها، ولا ينافي الأعمال مطلقاً إلا الكفر وهذا معروف من أصول أهل السنة.

نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود مايفسده كما قال تعالى: ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴾[البقرة: ٢٦٤]. ولهذا لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر.

فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك وأنه مظنة لذلك وسبب فيه، فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال، ولما أن رفع الصوت قد يشتمل على أذى له واستخفاف به وإن لم يقصد الرافع ذلك، فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد صاحبه يكون كفراً فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق الأولى (١٠). ١.هـ.

### القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك :

قلت: وهذه الأحاديث السالفة الذكر والآية الكريمة هي في أهل القبلة فيمن دان واستقام على الإسلام توضح في جلاء بمفهومها ومنطوقها أن العبد قد يتكلم بالكلمة أو

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٤٧.

يفعل فعلًا فيحبط عمله كله ويكون كافراً مباح الدم وهو لا يشعر ولهذا ينبغي على العبد أن لا يتكلم بكلمة حتى يعلم معناها ومآلها إلى رضوان من الله أو سخط منه سبحانه ولذلك حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم.

قال ابن القيم: وأما «القول على الله بغير علم».... فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثماً، وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم...

وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبوداً من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده....

فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع. وأنى بالتوبة منها: لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها، فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً(١). ١. هـ.

وأخرج البخاري في صحيحه... عن أبي هريرة سمع رسول الله ، ﷺ، يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة مايتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مابين المشرق».... وعن أبي هريرة عن النبي ، ﷺ، قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم»

قال الحافظ: قوله (مايتبين مافيها) أي: لا يتطلب معناها أي: لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول.. وقال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام: هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها قال: فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه، قلت: وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين جـ١ ص٣٧٨.

**₩**:

الواجب. وقال النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتعلق أن يتطق أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك....

قوله (لا يلقي لها بالاً) بالقاف في جميع الروايات أي: لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئاً وهو من نحو قوله تعالى: ﴿وتحسبونه هيئا وهو عند الله عظيم ﴾.

وقد وقع في حديث بلال بن الحارث المزني الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة». وقال في السخط مثل ذلك . . . . وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق قال : «حدثني محمد ابن ابراهيم التيمي» بلفظ «لا يرى بها بأساً يهوى بها في النار سبعين خريفاً»(١). ا . هـ .

قلت: مما سبق يعلم أنه ينبغي ويجب على العبد أن يتفحص معنى الكلمة ومآلها وأن يفر من الكلمة التي لا يعرف حسنها من قبحها ولنا جمّيعاً العبرة والعظة في الرجل الذي كان مجتهداً في عبادة الله ثم قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته.

قال صاحب كتاب الأحاديث القدسية أخرج أبو داود بسنده قال أبوهريرة - رضي الله عنه - سمعت رسول الله ، ﷺ، يقول: «كان رجلان من بني اسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والأخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول له: أقصر، فقال: خلني وربي، أبعثت عليَّ رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال (أي الله) لهذا المجتهد: أكنت عالماً بي؟ أو كنت على مافي يديُّ قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار». (قلت وأصله في صحيح مسلم) قال أبوهريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.

قال الشارح: أوبقت دنياه فأحبطت أعماله الصالحة التي كان يجتهد فيها لكفره بذلك قال تعالى: ﴿وَمِن يَكُفُر بِالْإِيمَانُ فَقَد حبط عمله. . . ﴾ . وأوبقت آخرته فلم تبق لأعماله ثواباً ولا أجراً لذلك استحق أن يقال فيه (اذهبوا به إلى النار).

<sup>(</sup>١) فتح الباري - جـ ١١ كتاب الرقاق ص١٤ ٣١٨ : ٣١٨.

ويحتمل كما قال النووي: أن المراد اذهبوا به إلى النار مخلداً إذا كان قد صدر منه ولو بقلبه مايكون كفراً، ويحتمل: أن المراد اذهبوا به إلى النار يعذب فيها عذاب عصاة المؤمنين تطهيراً لهم من ذنوبهم التي ارتكبوها لأن هذا اقترف إثماً عظيماً وهو حكمه جازماً بأن الله \_ تعالى \_ لن يغفر لأخيه العاصى ولا يدخله الجنة (١). ١. هـ.

قلت: فهذا العبد المجتهد في العبادة الذي يحب المعروف ويبغض المنكر ومن بغضه له أنكره ولم يبال بعلاقته بأخيه أن تتأثر المهم عنده الانتصار لحق الله غير أنه نطق بكلمة لم يدر كم بلغت من سخط الله ما بلغت أوبقت عليه دنياه وآخرته فهل بعد هذه العظة من عبره.

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظني والمسلمين من كلمة السوء وأن يختم لنا جميعاً بحسن العاقبة آمين.

#### المبحث الثاني: صفة الخوارج وحكمهم.

الدليل الثاني: حديث الخوارج قال ابن تيمية قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة، أوجه وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد وروى البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخر(٢). ١.هـ.

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية هل سمعت رسول الله ، ركب الذكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية ولكني سمعت رسول الله ، ريخرج في هذه الأمة «ولم يقل منها» قوم تحقرون ولكني سمعت رسول الله ، وركب يقول: يخرج في هذه الأمة «ولم يقل منها» قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء . . . .

وعن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله ، ﷺ، وهو يقسم قسماً. أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يارسول الله ، ﷺ، اعدل، قال رسول الله ، ﷺ، : «ويلك من يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل». فقال عمر بن

<sup>(</sup>١) كتاب الأحاديث القدسية جـ١ ص٥١:٥١.

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص٤٧٩ لمجموع الفتاوي.

الخطاب \_ رضي الله عنه \_ يارسول الله \_ ﷺ \_ أئذن لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله ، هشي ، : «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء «وهو القدح» ثم ينظر إلى قذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم. . . » وفي رواية «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» وفي رواية «يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صيامهم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامهم تراقيهم صيامهم بشيء يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الرمية «م الرمية» . وفي رواية «يخرجون من الدين كما يمرقون من الرمية شم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة»(١).

«يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم». قال النووي: قال القاضي ُفيه تأويلان أحدهما معناه: لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني معناه: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل(٢) ا. هـ.

وفي صحيح البخاري: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله \_ تعالى \_: ﴿وَمِا كَانَ اللهُ لِيضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون ﴾. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين.

عن على \_ رضي الله عنه \_ قال: إذا حدثتكم عن رسول الله ، ﷺ، حديثاً فو الله لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإني سمعت رسول الله ، ﷺ، يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من المدين

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٧ ص١٦٤: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٧ ص١٥٩.

كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة»(). 1. هـ.

# آفة الخوارج التأويل الفاسد:

قال الحافظ (٣): وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك . . . .

وقال في ص ٢٩٨ : وقال الغزالي في الوسيط تبعاً لغيره في حكم الخوارج وجهان : أحدهما أنه كحكم أهل الردة، والثاني: أنه كحكم أهل البغي، ورجح الرافعي الأول. . . . قوله (وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله الخ) وصله الطبري في مسند على من تهذيب الأثار من طريق بكير بن عبدالله بن الأشج أنه سأل نافعاً كيف كان رأى ابن عمر في الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين، قلت وسنده صحيح، وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبى ذر في وصف الخوارج: «هم شرار الخلق والخليقة». وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعاً مثله وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «ذكر رسول الله ، ﷺ، الخوارج فقال: هم شرار أمتى يقتلهم خيار أمتى». وسنده حسن وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعاً «هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد «هم شر البرية». وفي رواية عبيدالله بن أبي رافع عن علي عند مسلم «من أبغض خلق الله إليه» وفي حديث عبدالله بن خباب يعني عن أبيه عند الطبراني «شر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض». وفي حديث أبي أمامة نحوه وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعاً في ذكر الخوارج «شر الخلق والخليقة يقولها ثلاثاً» وعند ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة «هم شر الخلق» وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم.

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ١٢ ص٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) راجع فتح الباري جـ١٢ ص٢٩٦.

... قوله: «يمرقون من الدين» في رواية أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عند النسائي والطبري «يمرقون من الإسلام» وكذا في حديث ابن عمر في الباب، وفي رواية زيد بن وهب المشار إليها وحديث أبي بكرة في الطبري وعند النسائي من رواية طارق بن زياد عن علي «يمرقون من الحق» وفيه تعقب على من فسر الدين هنا بالطاعة كما تقدمت الإشارة إليه في علامات النبوة ....

قوله (يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها) لم تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد في ذلك فعند مسلم من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد «أن النبي ، ﷺ، ذكر قوماً يكونون في أمته» وله من وجه آخر «تمرق عند فرقة مارقة من المسلمين» وله من رواية الضحاك المشرقي عن أبي سعيد نحوه وأما ما أخرجه الطبري من وحه آخر عن أبي سعيد بلفظ «من أمتي» فسنده ضعيف. لكن وقع عند مسلم من حديث أبي ذر بلفظ «مبيكون بعدي من أمتي قوم» وله من طريق زيد بن وهب عن علي «يخرج قوم من أمتي» ويجمع بينه وبين حديث أبي سعيد بأن المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الإجابة (١) وفي رواية غيره أمة الدعوة (١). قال النووي: وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ، وفيه إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الأمة . . . . .

قوله «تحقرون» بفتح أوله أي: تستقلون.

قوله «صلاتكم مع صلاتهم» زاد في رواية الزهري عن أبي سلمة كما في الباب بعده «وصيامكم مع صيامهم» وفي رواية عاصم بن شميخ عن أبي سعيد «تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» ووصف عاصم أصحاب نجدة الحروري بأنهم «يصومون النهار ويقومون الليل ويأخذون الصدقات على السنه» أخرجه الطبري ومثله عنده من رواية يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة. وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنده «يتعبدون يحقر أحدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم». ومثله من رواية أنس عن أبي سعيد، وزاد في رواية الأسود ابن العلاء عن أبي سلمة: «وأعمالكم مع أعمالهم». وفي رواية سلمة بن كهيل عن -زيد بن وهب عن على «ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئاً ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئاً».

<sup>(</sup>١) أمة الإجابة: أي: من استجاب للنبي ﷺ من قومه وأسلم فقط.

<sup>(</sup>٢) أمة الدعوة: أي: الأمة التي بُعث فيها النبي ﷺ فهي تشمل المسلمين والكافرين أيضاً.

أخرجه مسلم والطبراني . . . . وفي حديث ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته للخوارج قال: «فأتيتهم فدخلت على قوم لم أر أشد اجتهاداً منهم أيديهم كأنها ثفن الإبل ووجوههم معلمة من آثار السجود» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه ذُكر «عنده الخوارج واجتهادهم في العبادة فقال: ليسوا أشد اجتهاداً من الرهبان».

#### سرعة مروق الخوارج من هذا الدين :

ص ٣٠٧ قوله: (من الرمية). في رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد الآتية في آخر كتاب التوحيد «لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه» والرمية: فعيلة من الرمي والمراد: الغزالة المرمية مثلاً. ووقع في حديث عبدالله بن عمرو من رواية مقسم عنه «فإنه سيكون له أله شيعة يتعمقون في الدين يمرقون منه» الحديث أي: يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب مارماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمى شيء فإذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه والغرض أنه أصابه. وإلى ذلك أشاربقوله «سبق الفرث والدم» أي: جاوزهما ولم يتعلق فيه منهما شيء بل خرجا بعده وقد تقدم شرح القذذ في علامات النبوة. ووقع في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب النبي ، عيد، لهم مثلاً الرجل يرمي الرمية، الحديث.

وفي رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد عند الطبري «مثلهم كمثل رجل رمى رمية فتوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه فلم يربه دسماً ولا دماً». لم يتعلق به شيء من الدسم والدم، كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشيء من الإسلام. وعنده في رواية عاصم بن شمخ المعجمة وسكون المبم بعدها معجمة بعد قوله من الرمية «يذهب السهم فينظر في النصل فلا يرى شيئا من الفرث والدم» الحديث وفيه «يتركون الإسلام وراء ظهورهم». وجعل يديه وراء ظهره وفي رواية أبي إسحاق مولى بني هاشم عن أبي سعيد في آخر الحديث «لا يتعلقون من الدين بشيء كما لا يتعلق بذلك السهم». أخرجه الطبري وفي حديث أنس عن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والطبري «لا يرجعون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه». وجاء عن ابن عباس عند الطبري وأوله في ابن ماجة بسياق أوضح يرتد السهم إلى فوقه». وجاء عن ابن عباس عند الطبري وأوله في ابن ماجة بسياق أوضح

من هذا ولفظه «سيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية عرضت للرجال فرموها فانمرق سهم أحدهم منها فخرج فأتاه فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء ثم نظر إلى القذذ فلم يره تعلق من الدم بشيء فقال: إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئاً من الدم فنظر فلم ير شيئاً تعلق بالريش والفوق قال: كذلك يخرجون من الإسلام». وفي رواية بلال بن بقطر عن أبي بكرة «يأتيهم الشيطان من قبل دينهم». وللحميدي وابن أبي عمر في مسنديهما من طريق أبي بكر مولى الأنصار عن علي «إن ناساً يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبداً».

ص ٣١٢ قوله (قال فنزلت فيه) في رواية السرخسي (فيهم).

قوله: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات﴾... وله شاهد من حديث ابن مسعود قال: «لما قسم رسول الله ، ﷺ، غنائم حنين سمعت رجلاً يقول إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله». قال فنزلت: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات﴾. أخرجه ابن مردويه.. وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال: «جاء أبوبكر إلى رسول الله ، ﷺ، فقال: يارسول الله ، ﷺ، إني مررت بواد كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلى فيه فقال: «إذهب إليه فاقتله قال فذهب إليه أبوبكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله فرجع فقال النبي ، ﷺ، لعمر إذهب إليه فاقتله فذهب فرآه على تلك الحالة فرجع فقال: يا علي إذهب إليه فاقتلو على تلك المحالة يقرءون القرآن لا يجاوز اليه فاقتلوهم هم شر المية ثم لا يعودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية». وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات....

#### حکم الخوارج ،

قال (أي الطبري) وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم. وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيها، واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج، وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة وبذلك صرح القاضي أبوبكر بن العربي في شرح الترمذي فقال: الصحيح أنهم كفار لقول النبي ، على الكفر وبقوله هم «شر ولقوله: «لاقتلنهم قتل عاد». وفي لفظ «ثمود» وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله هم «شر

المخلق» ولا يوصف بذلك إلا الكفار ولقوله «إنهم أبغض المخلق إلى الله تعالى» ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالإسم منهم. وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه: احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي ، ولا مشهادته لهم بالجنة، قال: وهو عندي احتجاج صحيح قال: واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علماً قطعياً، وفيه نظر لأنا نعلم تزكية من كفروه علماً قطعياً إلى حين موته وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم، ويؤيده حديث: «من قال لأخيه ياكافر فقد باء به أحدهما». وفي لفظ مسلم: «من رمى مسلماً بالكفر أو قال عدو الله إلا حاد عليه». قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع، وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقضي كفرهم ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علماً قطعياً، ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك.

# دالة الحيث على عدم اعتبار القصد في الردة :

قال الحافظ: وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه، فقال بعد أن سرد أحاديث الباب: فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماً فإنه مبطل لقوله في الحديث «يقولون المحق ويقرءون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء». ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه. ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذُكر عنده الخوارج ومايلقون عند قراءة القرآن فقال: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم مع ماتقدم من حديث ابن مسعود: «لا يحل قتل امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث ـ وفيه التارك لدينه، المفارق للجماعة». قال القرطبي في «المفهم» يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد يعني الأتي في الباب الذي يليه فإن ظاهر مقصوده أنهم المذكور في حديث أبي سعيد يعني الأتي في الباب الذي يليه فإن ظاهر مقصوده أنهم

خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء، وقد أشار إلى ذلك بقوله «سبق الفرث الدم». وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بكفر كل من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة، وحكاه صاحب «الروضة» في كتاب الردة عنه وأقره. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ماداموا مستمسكين بأصل الإسلام. وقال عياض: كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالًا عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبدالحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين، قال: وقد توقف قبله القاضي أبوبكر الباقلاني وقال: لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالًا تؤدي إلى الكفر. وقال الغزالي في كتاب «التفرقة بين الإيمان والزندقة» والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ماوجد إليه سبيلًا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. ومما احتج به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق من الدين (كمروق السهم فينظر الرامي إلى سهمه) إلى إن قال «فيتماري في الفوقة هل علق بها شيء» قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله (يتمارى في الفوق) لأن التماري من الشك وإذ وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام، لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين قال: وقد سئل على عن أهل النهر هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا. قلت: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم، وفي احتجاجه بقوله «يتمارى في الفوق» نظر فإن في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأتي «لم يعلق منه بشيء» وفي بعضها «سبق الفرث والدم» وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أولا ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء، ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم، ويكون في قوله «يتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء. قال القرطبي في «المفهم» والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب فأما من استسر منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل بل يجتهد في رد بدعته؟ اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم. قال: وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئاً....

وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام وأن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصاري. قلت: والأخير مبنى على القول بتكفيرهم مطلقاً(١٠). ١. هـ.

قلت: فهذا النص القطعي الثبوت القوي الدلالة في أناس من الأمة شديدي الاجتهاد في العبادة وصلوا لدرجة إذا صلى الصحابي بجوار أحدهم حقر صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته وصيامه مع صيامه. يقولون: من خير قول البرية بل هم القراء المجاهدون الذين كانوا يجاهدون مع علي - رضي الله عنه - في سبيل الله وهم مع هذه الحالة العظيمة من العبادة يقرءون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم بل وقعوا في أمر جلل جد خطير وآفتهم الجهل والتأويل الفاسد غير المستساغ.

قال ابن كثير في حقهم: «قلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. وما أحسن ماقال بعض السلف في الخوارج: أنهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً \_ إلى قوله تعالى على على المناكم بالأخسرين أعمالاً \_ إلى قوله تعالى ـ قلا نقيم له يوم القيامة وزنا كله .

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال. . . .

فخرجوا (أي لمحاربة المسلمين) من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ١٦ ص١٢٠ ٣١٣ ـ باب الردة.

سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والمسموات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السموات الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته مادامت أرواحهم في أجسادهم مترددات والله المسئول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه مجيب الدعوات. وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأنبوهم ووبخوهم فمنهم من استمر على الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج، فخسر إلى يوم القيامة، وذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووافي إليه من كانوا كتبوا إليه من أهل البصرة وغيرها واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة وعندهم أنهم متقربون بذلك. فهم لا يصطلى لهم بنار، ولا يطمع في أن يؤخذ منهم بثأر. والله المستعان(۱). ا.ه.

قلت: فتلك نصوص العلماء تقرر: أن ما أوقعهم في هذه الموبقات إلا الجهل والخطأ في تأويل آي القرآن على غير المراد منه وهم مع هذا يظنون أنهم حملته ورافعوا لواءه ويقاتلون في زعمهم: الخارجين المرتدين عن حاكمية القرآن وقدموا أرواحهم ودماءهم وأموالهم فدية وقرباناً لهذا الاعتقاد وصدق رسول الله ، على أنه لهم وهو عليهم و وجاءت الروايات الصحيحة الصريحة في خروجهم من الإسلام مع عدم تعلقهم بشيء منه كخروج السهم المنطلق لسرعة راميه من الرمية لم يتعلق منها بشيء ، سبق الفرث والدم . فالأمة قاطبة اجتمعت على ضلالهم وذمهم واختلفوا في تكفيرهم .

قال ابن تيمية: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين: في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي أيضاً نزاع في كفرهم(١). ١.هـ.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية جـ٧ ص٢٨٦: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) جـ ٢٨ ص ١٨ م لجموع الفتاوي.

#### الأدلة على كفر الخوارج :

قلت: وقد قطع كثير من أثمة المحققين بكفرهم كأمثال إمام المحدثين البخاري وشيخ المفسرين الطبري والسبكي وأبي بكربن العربي والرافعي وقال القرطبي: إن القول بتكفيرهم أظهر في الحديث وظاهر الرواية عن أبي سعيد أنه يرى كفرهم، وهو قول مشهور في مذهب مالك وأحمد والشافعي ودلالة النصوص تؤيد هذا القول وتنصره. والفريق الآخر من العلماء لا حجة له إلا تأويل النصوص وما من حجة لهم في هذا التأويل إلا وظواهر النصوص تأباها وتردها ويلاحظ أن هذا الفريق من العلماء علل عدم كفرهم لأنهم مستمسكون: بأصل الإسلام كأبي سليمان الخطابي لأن نقض أصل الدين لا خلاف في خروج صاحبه من الدين لأن حكم الإسلام ثبت له بافتراض وجوده «أي: أصل الدين» لديه فإذا نقضه حكم بردته بلا خلاف وقد تقدم هذا من قبل \_ بفضل الله وعونه \_.

وقد استدل العلماء في هذا المقام بقول النبي ، هي التمارون في الفوق». وأجاب الحافظ على هذا: بأنه جاءت روايات أخرى تقول لم يتعلق منه بشيء والسبق الفرث والدم، ويجمع بينهما أنه كان في باديء الأمر وجد التماري لكن بعد تدقيق النظر تيقن الناظر بأنه لم يعلق بشيء.

وكذلك استدلوا ببعض الروايات التي جاء فيها «من هذه الأمة» وأجاب الحافظ: أن رواية (في هذه الأمة) يقصد بها: أمة الإجابة ورواية (من هذه الأمة) المقصود بها: أمة الدعوة. أو أن يكون (من هذه الأمة) باعتبار ما سبق.

وكذلك تأويل العلماء لقول النبي ، ﷺ، «يمرقون من الإسلام» أن المقصود به الطاعة للإمام. فهذا التأويل ترده رواية (يمرقون من الدين).

وكذلك احتجاجهم بقول على \_ رضي الله عنه \_ عندما سُئل عن الخوارج فقال هم من الكفر فروا.

فالجواب كما قال الحافظ: إنه إن ثبت هذا عن علي فيحمل على أنه لم يطلع على كفرهم . أو أنه قال هذا في باديء أمرهم وقبل أن يكفروا الأمة بأسرها.

والتأويل لا يصح إلا بصارف أو قرينة تخرجنا عن المعنى الظاهري للنص وليس ثمَّ صارف في الروايات بل قد جاءت تثبت وتؤكد المعنى الظاهر كقوله ، عَنِي ، : «يخرج في

هذه الأمة» و «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» و «سبق الفرث والدم» و «يقرؤن القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم». ومعلوم أن القرآن حجة للمسلمين لاعليهم ،والصلاة لا تقبل من الكفار، أو لتخلف شرط من شروطها، أو ركن، أو فعل ناقض وليس ثمّ من ذلك شيء فلم يبق إلا الكفر وقوله ، هي «يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه». ومعلوم أنهم لو كانوا فيه فما المقصود بقوله ، هي ثم لا يعودون فيه؟! وقوله: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم». فهذا نص في أن القلب عري عن الإيمان ومعلوم أن إيمان القلب شرط في صحة الإسلام لا يُنتفع إلا به للنجاة من عذاب الدنيا والآخرة . وقوله ، هي ، : «هم شر الخلق والخليقة» و «شرار أمتي يقتلهم خياو أمتي» و «شر البرية» و «من أبغض خلق الله إليه» و «شر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض».

فإن هذه الروايات ظاهرة بينة في كفرهم فكونهم شر خلق الله ومن أبغض خلق الله إليه وشر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض فمن المعلوم بيقين أن هذه الصفة لا تكون إلا للكافرين.

فإن قيل إن هذه الروايات مطلقة وتحمل على مقيداتها من الروايات التي تقول «شرار أمتي» فتحمل على أنهم شرار المسلمين أقول وبالله التوفيق.

إنه من المعلوم بالاضطرار من الشريعة أن جماعات من الأمة وقعت في الشرك والردة والردة والرجوع إلى دين الآباء وهم المعنيون بقوله تعالى: ﴿أكفرتم بعد إيمانكم﴾. وقوله : ﴿لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه﴾. وكذلك الحديث الذي في البخاري «لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة» (١). قال الحافظ ولمسلم وأحمد من حديث ثوبان: «ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» (١) اه. ه.

وهذا الحديث مما يؤكد صحة جمع الحافظ ـ رحمه الله ـ بين روايتين «من هذه الأمة» وأ «في هذه الأمة» أن رواية «من هذه الأمة» تطلق وإما يراد بها باعتبار ما قد سلف أو أنهم من

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ١٣ ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) راجع فتح الماري ح ١٣ م ١٥

أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة لأن النبي ، على الله الله الله المتوقفة وليسوا منها بعد اللحوق، وهم بالمشركين». فهم من الأمة أي: «أمة الإجابة» قبل لحوقهم وليسوا منها بعد اللحوق، وهم من: أمة الدعوة قبل وبعد اللحوق، وكذلك أيضاً ما وقع من ردة في العرب بعد موت النبي -

فمما تقدم نعلم بيقين أن من الأمة من ارتكست وارتدت عن دينها ولحقت بالمشركين، فكون الخوارج شوار الأمة وأبغضهم إلى الله يدل أيضاً على كفرهم.

وقوله ، ﷺ ، «لأقتلنهم قتل عاد» وفي رواية «ثمود» وكل منهما مات وهلك على الكفر ومن أجله، وقوله ـ ﷺ - : «لا يرجعون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه».

وقول راوي الحديث فنزلت «فيه» وفي رواية السرخسي «فيهم» ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات﴾. ومن المعلوم أن هذا المعترض المأبون على قسمة النبي ، على أم ارتد بذلك والآية نزلت فيه عيناً وفي شيعته لأنهم من جنسه في الكفر ولذلك جاءت الرواية التي رواها السرخسي «فيهم» فياله من فقه أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ وهذا مما يؤكد أنه كان يرى كفرهم لادخاله إياهم تحت حكم الآية لإستواءهم مع أصل خروجهم ذي الخويصرة في الكفر والردة.

ويدل على هذا مارواه الإمام أحمد وأبوداود عنه (۱) « . . . . فرأيت (۲) أبا سعيد بعد ماكبر ويديه ترتعش، ويقول: قتالهم عندي أحل من قتال عدتهم من الترك (۲).

وكذلك أيضاً يؤيد كفرهم المثل المضروب لهم من مروق السهم من الرمية لسرعة راميه دون التعلق منها بشيء في أي جزء من أجزائه بل سبق الفرث والدم وكذلك هم يمرقون من الدين دون التعلق منه بشيء ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه.

# علة تكفير الفوارج :

وآفة القوم التي أوقعتهم في الكفر وعلة ذلك هي : \_ والله تعالى أعلم \_ تكفيرهم للصحابة

<sup>(</sup>١) أي: عن أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٢) أي: عاصم بن شميخ راوي هذا الأثر.

<sup>(</sup>٣) راجع البداية والنهاية جـ٧ ص٢٩٩.

W.

لأن هذا يقتضي الطعن فيما نقلوه من القرآن والسنة فإن الفاسق شهادته مردودة فما بالنا بالكافـر.

قال أبوبكر بن العربي في قوله تعالى: ﴿ . . . إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . . . ﴾ . . . . المسألة الثانية : ـ من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها(١) . ١ . هـ .

وكذلك أيضاً يستلزم تكفيرهم للصحابة تكذيب القرآن الذي أخبر بعدالتهم وخيرتهم في ا أكثر من آية، وكذلك تواتر ثناء النبي ، عليه عليهم والشهادة لأعيان منهم بالجنة، والأخبار الالالالالالالالالالالية للصحابة يستلزم للطعن فيما نقلوه من القرآن والسنة.

قال الفاضي عياض: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولاً: يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الأمة بعد النبي ، ﷺ، الأمة وتكفير جميع الأمة بعد النبي ، ﷺ، إذ لم تقدم علياً إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم فهؤلاء قد كفروا من وجوه لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن إذ ناقلوه كفرة في زعمهم وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة ١٢٦٠. هـ.

# المبحث الثالث؛ التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه :

قال القرطبي في قوله تعالى: ﴿ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ﴾ [الفتح: ٢٩].

الخامسة: روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلًا يتنقص أصحاب رسول الله \_ ﷺ \_ فقرأ مالك هذه الآية: ﴿محمد رسول الله والذين معه﴾ . حتى بلغ ﴿يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار﴾ . فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله ، ﷺ ، فقد أصابته هذه الآية: ذكره الخطيب أبوبكر . إ

قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله \_ رب العالمين \_ وأبطل شرائع المسلمين قال الله \_

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن جـ ٤ ص١٧١٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب الشفاء بشرح نور الدين القارى ـ مطبعة المدني جــه ص٢٧: ٢٨:

تعالى -: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار﴾. الآية وقال: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾. إلى غير ذلك من الآي التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح قال الله - تعالى -: ﴿ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ وقال ﴿للفقراء المهاجرين - إلى قوله: أولئك هم الصادقون ﴾. ثم قال - عز من قاتل حي والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم - إلى قوله - فأولئك هم المفلحون ﴾. وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم (ثم ذكر أحاديث في مدحهم رضي الله عنهم جميعاً) والأحاديث بهذا المعنى كثيرة فحذار من الوقوع في أحد منهم، كما فعل من طعن في الدين فقال: إن المعوذتين ليستا من القرآن، وما صح حديث عن رسول الله ، ﷺ في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل إلا عن عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر ضعيف لم يوافقه غيره عليها فروايته مطرحة. وهذا رد لما ذكرناه من الكتاب والسنة وإبطال لما نقلته لنا الصحابة من الملة فإن عقبة بن عامر بن عيسى الجهني ممن روى لنا الشريعة في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما فهو ممن مدحهم الله ووصفهم وأثنى عليهم ووعدهم مغفرة وأجراً عظيماً. فمن نسبه أو واحداً من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة مبطل للقرآن طاعن على رسول الله ، ﷺ، ا. هـ.

وقال ابن كثير ﴿فاستوى على سوقه يعجب الزراع ﴾. أي: فكذلك أصحاب رسول الله ، ﷺ، آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع ﴿ليغيظ بهم الكفار﴾.

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء على ذلك والأحاديث في فضائل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ والنهي عن التعرض بمساءة كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم . ا . هـ .

وقال البغوي: ﴿لِيغيظ بهم الكفار﴾ أي: إنما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظاً للكافرين. قال مالك بن أنس: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله ، ﷺ، فقد أصابته هذه الآية. ١. هـ.

وقال الإمام الطبري: وقوله ﴿يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار﴾ يقول تعالى ذكره:

يعجب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه وحسن نباته وبلوغه وانتهائه الذين زرعوه «ليغيظ بهم الكفار»، يقول: فكذلك مثل محمد، ﷺ، وأصحابه واجتماع عددهم حتى كثروا ونموا وغلظ أمرهم كهذا الزرع وصف جل ثناؤه صفته ثم قال ليغيظ بهم الكفار. ا.ه.

وقال ابن تيمية (۱) في الصارم ص ٤٠٥ وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكُفُّر الرافضة قال محمد بن يوسف الفرياني وسئل عمل شتم أبابكر قال: كافر، قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسأله: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته، وقال أحمد بن يونس: لو أن يهودياً ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي، ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام. وكذلك قال أبوبكر بن هاني: لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد، وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. وكذلك قال عبدالله بن إدريس من أعيان أثمة الكوفة: ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم.

وقال في ص ٥٠٥ وصرح جماعات من أصحابنا: بكفر الخوارج المعتقدين: البراءة من على وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين: لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم.

وقال أبوبكر عبدالعزيز في المقنع: فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج . ولفظ بعضهم وهو الذي نصره القاضي أبو يعلي: أنه إن سبهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك، وإن سبهم سباً لا يقدح مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سباً يقصد به غيظه ونحو ذلك ـ لم يكفر.

قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان: هذا زندقة، وقال في روالهة المروزي: من شتم أبابكروعمر وعائشة ما أراه على الإسلام، قال القاضي أبو يعلي: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبدالله وأبي طالب عن قتله وكمال الحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره قال: فيحتمل أن يحمل قوله

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٤٠٥.

«ماأراه على الإسلام» إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك، بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي قال: ويحتمل قوله «ما أراه على الإسلام» على سب يطعن في عدالتهم نحو قوله: ظلموا وفسقوا بعد النبي وأخذوا الأمر بغير حق، ويحمل قوله في اسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله: كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة وكان فيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان إحداهما يكفر والثانية يفسق.

وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين قال القاضي: ومن قذف عائشة \_ رضى الله عنها \_ بما برأها الله منه كفر بلا خلاف.

ونحن نرتب الكلام في فصلين أحدهما: في سبهم مطلقاً، والثاني: في تفصيل أحكام الساب (وأخذ يسرد حجج الفريقين القائلين بالتكفير والقائلين بالعصيان دون الكفر) وقال في ص ١١٧ وأما من قال «يقتل الساب» أو قال «يكفر» فلهم دلالات احتجوا بها:

منها قوله تعالى ﴿محمد رسول الله \_ إلى قوله \_ ليغيظ بهم الكفار ﴾ . فلا بد أن يغيظ بهم الكفار ، وإذا كان الكفار يغاظون بهم ، فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم ، ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر ، لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر يوضح ذلك قوله تعالى : ﴿ليغيظ بهم الكفار ﴾ .

تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد، فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر. . . .

ومن ذلك ما خرجاه في الصحيحين عن أنس أن النبي ، على الله قال: «آيه الإيمان حب الأنصار وآيه النفاق بغض الأنصار». وفي لفظة قال في الأنصار «لا يحبهم إلا مؤمن ولا يغضهم إلا منافق»....

ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي ، ﷺ، قال: «لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر». وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ، ﷺ، قال: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر». فمن سبهم فقد زاد على

بغضهم فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر\_ إلى أن قال\_ في ص ١٥٠٥. ١٩١٥.

فصل في تفصيل القول فيهم. أما من اقترن بسبه دعوى أن علياً إله أو أنه كان النبي وإنما غلط جبرائيل في الرسالة فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره.

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون: القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم.

وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم.

وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد.

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله ، هم الا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً ، أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم ، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين ، فان مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي : ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ . وخيرها هو: القرن الأول كان عامتهم كفاراً أو فساقاً ومضمونها : أن هذه الأمم شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم : شرارها . وكفر هذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق (۱) . 1 . هـ .

قلت: فمن هذه النقول المستفيضة ـ بفضل الله وعونه ـ ثبت أن سب الصحابة سباً يقدح في دينهم أو عدالتهم بوصفهم أنهم كفار أو فساق أن مثل هذا كفره متعين، بل هو

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٤٠٠: ١٩٥.

مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، لأن مضمون هذه المقالة الطعن: فيما نقلوه وتكذيب القرآن لكثير من آياته التي تثنى عليهم وتمدحهم، وأن الشرع جعل الغيظ للصحابة \_ رضوان الله تعالى عليهم \_ علامة على كفر صاحبه وهو وصف مشتق مناسب يصلح لأن يكون: علة الحكم ومن المعلوم أن الخوارج كفروا علياً ومعاوية ومن والاهما.

نخلص من هذا الحديث (أي: حديث الخوارج) كما قال إمام المفسرين على الإطلاق الإمام الطبري: فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماً فإنه مبطل لقوله في الحديث: «يقولون الحق ويقرؤن القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء».

وكما قال الحافظ وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار ديناً على الإسلام وهو مبنى على القول بتكفيرهم مطلقاً.

وبهذا يعلم أن هذه القاعدة التي تحدث عنها الحافظ راسخة عند كل من رأى تكفيرهم، مع أن هذا لم يمس أصل الدين فما الحكم إذا كان يمس أصل الدين؟ وهل يجرؤ أحد أن يقول: أن الصحابي الجليل أباسعيد الخدري وإمام المحدثين: البخاري وإمام المفسرين الطبري والقاضي أبابكر بن العربي والسبكي والرافعي وغيرهم مبتدعون؟ لأنهم حكموا بكفر الخوارج ولم يعذروهم بالجهل والخطأ والتأويل.

# المبحث الرابع؛ فرق القدرية وحكمها.

### الدليل الثالث: (حديث القدرية):

أخرج مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: (كان أول من تكلم في القدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ، على فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب . . . فقلت: يا أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤن القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ماقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر) (ثم حدث بحديث جبريل).

19T

قال النووي: قال القاضي عياض: ورأيت بعضهم قال فيه: يتقعرون بالعين وفسره بأنهم يطلبون قعره أي: غامضه وخفيه ومنه تقعر في كلامه إذا جاء بالغريب منه. وفي رواية أبي يعلى الموصلي يتفقهون بزيادة الهاء وهو ظاهر قوله (وذكر من شأنهم)....

يعني: وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به.

قوله (يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أُنف) هو بضم الهمزة والنون أي: مستأنف لنم يسبق به قدر ولا علم من الله ـ تعالى ـ وإنما يعلمه بعد وقوعه كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية . . . . قوله (قال يعني ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني . . . . ) .

هذا الذي قاله ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ ظاهر في تكفيره القدرية.

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله ـ تعالى ـ بالكائنات قال والقائل بهذا كافر بلا خلاف(١) ١.هـ.

وقال ابن تيمية: وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونها. فهذا حق لا ريب فيه وكذلك كونها مكتوبة عنده أو عند ملائكته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الأثار وهذا العلم والكتاب: هو القدر الذي ينكره غالبية القدرية ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها وهم كفار كفرهم الأئمة: كالشافعي وأحمد وغيرهما(٢) ا.هـ.

## فرق القدريـــة :

وقال أيضاً: وإنما نازع في ذلك (أي الايمان بالقدر) غلاة القدرية وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وصاروا فريقين.

(فريق) أقروا: بالأمر والنهي والثواب والعقاب وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب، وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤا منهم كما تبرؤا منهم، ورد عليهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وواثلة بن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) جـ٢ ص١٥٢ لمجموع الفتاوي.

الأسقع وغيرهم، وقد نص (الأئمة) كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم.

(والفريق الثاني): من يقر: بتقدم علم الله وكتابه لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهى والعمل وأنه لا يحتاج إلى العمل. بل من قضى له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلاً ومن قضي عليه بالشقاوة شقي بلا عمل. فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات وإنما يقوله كثير من جهال الناس، وهؤلاء أكفر من أولئك وأضل سبيلاً ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير. وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم.

وأما «جمهور القدرية» فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات. وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون: ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقة ولا هو فاعل حقيقة وكل هؤلاء مبتدعة ضلال.

وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الكائنات مانعة من الأمر والنهي كالمشركين الذين قالوا ﴿لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴾. فهؤلاء أكفر من اليهود والنصاري ومضمون قولهم: تعطيل جميع ماجاءت به الرسل كلهم من الأمر والنهي(١). ا. هـ.

#### البدعة ليست على رتبة واحدة :

قلت: يلاحظ من هذا النقل أن البدعة ليست على رتبة واحدة فتارة يغلو فيها أصحابها حتى يخرجوا بها إلى درجة الكفر الصريح وتارة يقفون عند درجة الابتداع وكفر المآل.

ولهذا عندما يتكلم أهل العلم عن أحكام المبتدعة لابد أن ينقح مناطهم الذي يتحدثون فيه هل هو درجة الكفر البواح وكفر التصريح أم هو درجة الابتداع وكفر المآل.

ويلاحظ أيضاً أن: انكار تقدم علم الله وقضائه وقدره على الأمر والنهي كفر لا يختلف فيه.

وأن من أقـروا بهذا إلا أنهم يزعمون أنه يُغني عن الأمر والنهي والعمل، وأن دخول

<sup>(</sup>۱) جـ۸ ص ۲۸۸: ۲۸۹.

الجنة والنار غير متوقف على العمل فحكم هؤلاء أنهم: جهال كفار أكفر من اليهود والنصاري وليسوا طائفة معدودة من طوائف المسلمين.

وأن من يحتج بالقدر على حجية الأفعال والمقدور فهؤلاء: أكفر من اليهود والنصارى الأن اليهود والنصارى الأن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الأوامر والنواهي ويكفرون ببعضها وهؤلاء كفار بجميع الأوامر والنواهي والشرائع السماوية.

وأن من أقـر بالعلم والكتـاب المتقدم مع انكار خلق أفعال العباد وإرادة الكاثنات فهؤلاء: مبتدعة ضلال في تكفيرهم: نزاع مشهور بين العلماء.

قال ابن رجب في شرح حديث جبريل: ولأجل هذه الكلمة (أي الإيمان بالقدر) روى ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ هذا الحديث محتجاً به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر أنف: يعني: أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله \_ عز وجل \_ وقد غلظ عبدالله بن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. . . .

## إثبات العلم القديم حجة على القدرية :

وقد قال كثير من أثمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإنا جحدوا فقد كفروا. يريدون: أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله يتعالى \_قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه.

وفي تكفير هؤلاء: نزاع مشهور بين العلماء وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام(١). ١.هـ.

قلت، فمن هذا الأثر في هؤلاء القوم الذين أرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا في التنقص بغ عزّ وجل ـ من حيث لا يشعرون ولا يقصدون الكفر، بل حالهم البحث عن العلم واقتفاء أثره، ومع هذا عندما وصل حالهم إلى عبدالله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ تبرأ منهم البراءة

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص٧٥.

الكاملة. ومعلوم أن هذا لا يكون إلا من الكافرين فإن الله عندما أمرنا أن نتبرأ من الكفار قال: ﴿إِمَا بُرِءَآوا منكم﴾. وعندما أخبر: عن البراءة من العصاة فقال: ﴿فإن عصوك فقل إنى بريء مما تعملون﴾.

فالمسلم العاصي يتبرأ من فعله وعمله لا منه، ولا يتبرأ من العبد البراءة الكاملة إلا العبد المشرك.

ولم يسأل الصحابي الجليل السائلين هل أقمتما عليهم الحجة وأزلتما الشبهة ووجدت شروط التكفير وانتفت موانعه أم لا؟.

بل قوله - رضي الله عنه - فيهم ظاهر في تكفيرهم والتبري منهم بمجرد سماع مقالتهم وتابعه على هذا الحكم الأثمة الأعلام، بل كما قال القاضي عياض أن قائل هذا كافر بلا خلاف.

ومن المعلوم أن ماوقعوا فيه هو ما دون الشرك فكيف الحال بفعله؟ .

فأين المتهمون الذين يتهمون من يحكم على من وقع في عبادة غير الله \_ تعالى \_ بأنه مشرك ولا يستديم له تأويل ولا اشتباه لنقضه التوحيد الذي هو: أصل الأصول بماذا يحكمون على عبدالله بن عمر ومالك والشافعي وأحمد والقاضي عياض وابن تيمية وابن رجب بل على جماهير أئمة الإسلام؟ فهل أنتم منتهون؟!

الدليل الرابع: أخرج البخاري عن عكرمة قال «أتي علي ـ رضي الله عنه ـ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ، 3 ، 3 ، 3 تعذبوا بعذاب الله ». ولقتلتهم لقول رسول الله ، 3 ، «من بدل دينه فاقتلوه» (١) . ١ . هـ .

قلت : فهؤلاء القوم ادعوا في علي \_ رضي الله عنه \_ الإلهية فعندما جاءه خبرهم حرقهم واتفق علي وابن عباس \_ رضي الله عنهما \_، على قتلهم ، وإن اختلفوا في صفة القتل ولم يُذكر أن علياً عذرهم بجهلهم وأقام الحجة عليهم وأزال عنهم الشبهة ، بل أقام عليهم حد الردة بمجرد نقضهم للتوحيد . وقد يقول قائل : إن علياً أقام عليهم الحجة بديل أنه في بعض الروايات قال لهم : إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام . . . .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ـ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.

قلت: بل هذه استتبابة بنص العلماء وليست إقامة حجة بدليل أن البخاري ساقه (ا تحت باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، وكذلك في كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار بوب المصنف أيضاً باب قتل المرتد واستشهد به (۲).

قال الشوكاني واستدل بالحديث المذكور في الباب (أي: حديث علي) على أنه: يقتل الزنديق من غير استتابة، وتعقب بأنه وقع في بعض طرق الحديث أن أمير المؤمنين علياً وضي الله عنه واستتابهم كما في الفتح من طريق عبدالله بن شريك العامري عن أبيا قال: قيل لعلي: إن هنا قوماً على باب المسجد يزعمون أنك ربهم. فدعاهم فقال لهم الهيكم ماتقولون؟ فقالوا: أنت ربنا وخالفنا ورازقنا قال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون، وأشرب كما تشربون. قال الحافظ: إن إسناد هذا صحيح (المعلقة) المعلقة ال

قلت: فهذه نصوص العلماء على أن هذه استتابة من الردة، وليست إقامة حجة لأنهلم خرجوا عن الإسلام لا عن بصيرة فتشرع استتابتهم لأجل فيئهم إليه.

نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الطحاوي قال: قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أل يدعى، قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام، لا عن بصيرة فأما من خرج عن بصيرة فلا. ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال: إن جاء مبادراً بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله - تعالى (1) - 1. هـ.

قلت: فهذه نصوص العلماء أن المسلم الذي يخرج عن الإسلام بجهل أنه مرتد وغير معذور غير أنه تشرع استتابته من الردة.

قال القاضي عياض وقد أحرق علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ من ادعى له الإلهية، وقد قتل عبدالملك بن مروان الحارث المتنبي وصلبه، وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم، وأجمع علماء وقتهم على تصويب فعلهم والمخالف في ذلك من كفرهم كافر(°). ا. هـ.

<sup>.</sup> يُ (٢،١) أي: أثر تحريق الزنادقة.

<sup>(</sup>٣) جـ٩ ص٧٥ كتاب نيل الأوطار.

<sup>(</sup>٤) جـ١٦ ص٢٨١ ـ فتح الباري.

 <sup>(</sup>٥) الشفاء بشرح نور الدين القاري جـ٥ ص٢٧٢: ٤٧٣. ¹

## دعوس الحلول في معين كفر بإجماع المسلمين :

وقال ابن تيمية: وأما (النوع الثاني): فهو قول من يقول: بالحلول والاتحاد في معين كالنصارى الذين يقولون: بذلك في على بن أبي طالب وطائفة من أهل بيته. . .

فهذا كله كفر باطناً وظاهراً بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين (١٠). ١.هـ.

قلت: فهذه أقوال السلف بداية بالصحابة فيمن ادعى الإلهية في عبد أنه كافر مرتد لنقضه التوحيد الذي هو: أصل الدين بل كفر مثل هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام بل من يشك في كفره بعد معرفة قوله ودين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين.

#### الدليل الخامس: ردة مانعس الزكاة :

وكذلك أيضاً حكم السلف في مانعي الزكاة (وحديثهم في الصحيحين) الذين منعوها بتأويل فاسد استناداً لقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾. قالوا هذا خطاب للنبي خاصة يسقط بموته ولا يملك التزكية والطهارة إلا هو على المجهل والتأويل الفاسد قاتلهم أبوبكر الصديق \_ رضي الله عنه \_ قتال مرتدين وسبى ذراريهم وغنم أموالهم وشهد على قتلاهم بالنار.

قال الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب \_ «نقلاً عن ابن تيمية». وقال الشيخ رحمه الله \_ تعالى \_ في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الصحابة بحال، بل قال الصديق لعمر \_ رضي الله عنهما \_: والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ، ﷺ، لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال: مجرد المنع لا جحد الوجوب وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون: بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل

<sup>(</sup>١) جـ ٢ ص ٣٦٨: ٣٦٨ لمجموع الفتاوي.

مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعاً أهل الردة، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله.

أما قتال المقرين بنبوة مسيلمة: فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، وهذه حجة من قال: إن قاتلوا عليها الإمام كفروا وإلا فلا، فإن كفر هؤلاء وادخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة بخلاف، من لم يقاتل الإمام عليها. . . . انتهى .

فتأمل كلامه وتصريحه بأن: الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون، ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام، وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة، وصلوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة، وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردة، وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة وإتفاق الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ والله أعلم (١٠). ١.هـ.

وقال ابن تبمية: قد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم: شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله(٢). ١.هـ.

قلت: فهذه الطائفة التي منعت زكاة مالها بشبهة وتأويل فاسد ـ مع استمساكهم بالشهادتين والقيام بالصلاة وبقية الفرائض ـ فقد اتفق الصحابة على قتالهم وردتهم وغنيمة أموالهم، وسبي ذراريهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة.

وهذا في فرعية من فروع الشريعة. وما أوقع القوم في هذا إلا الجهل والتأويل الفاسد بشبهة لم تكن: سائغة فلم تدرأ عنهم الكفر فلهذا كانوا مرتدين وهذا كله في فرع فما ظننا في أصل الأصول وهو: التوحيد تلك القضية التي لا نجاة لعبد في الدنيا والآخرة إلا بها.

<sup>(</sup>١) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ص١٧.

<sup>(</sup>٢) جـ ٢٨ ص١٩٥ لمجموع الفتاوي.

لها أخذ الميثاق وعليها فُطر العباد، ومن أجلها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب وقام سوق الأخرة ولعلو شأنها جردت السيوف.

وهذا القدر من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والسلف الصالح من بعدهم فيمن ارتد بعد إسلامه من هذه الأمة خير بيان لهدم قاعدة العذر بالجهل لمن تلبس بالشرك الأكبر التي أصّلها بعض المتأخرين وهي قاعدة أجنبية عن الشريعة، وقد اتسعوا بها حتى أسلموا بها الطواغيت وأعوانهم والزنادقة والملحدين والعلمانيين وهم أذيال النصارى واليهود في ديارنا ليمسخوا عقيدتنا ويمحوا إسلامنا ويرفعوا راية الصليب ونجمة داود عالية خفاقة ثم يريدون منا أن نحكم على أمثال هؤلاء المارقين بالإسلام، ونواليهم ونعادي من عاداهم فإنا لله وإنا إليه راجعون؟

أقول: ﴿والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿ [يوسف: ٢١].

فهذه النصوص بفهم الصحابة والأئمة بعدهم قاضية بردة من أشرك من هذه الأمة ونقض التوحيد خاصة بيقين.

وأن من التزم التوحيد وانتهى عن الشرك والتزم الشرائع فإن وقع في أمر مكفر وكان تأويله فاحشاً وشبهته غير سائغة فلا يعذر بجهله. والدليل على هذا حديث الخوارج والقدرية الأول ومانعي الزكاة ـ والله تعالى أعلم \_.

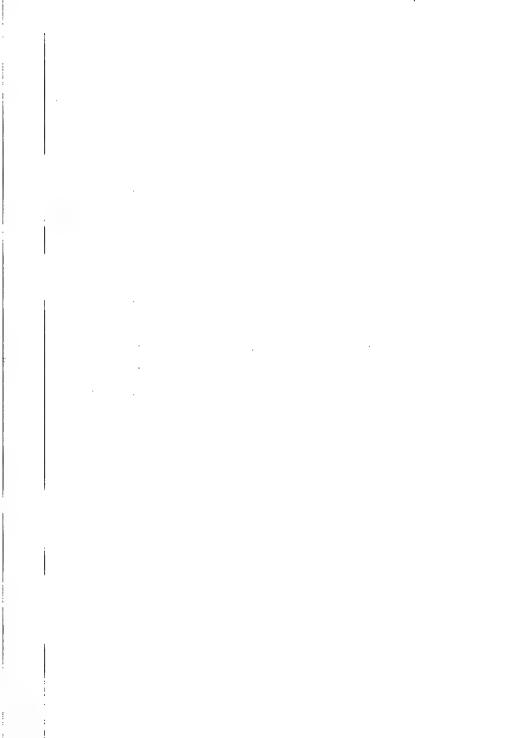

# الفصل الثالث باب الردة من كتب السلف

# وفيـه مبشـان:

المبحث الأول: الشرك لا يجتمع مع الإسلام.

المبحث الثاني: غالب الردة تنشأ عن البهل والاشتباه.

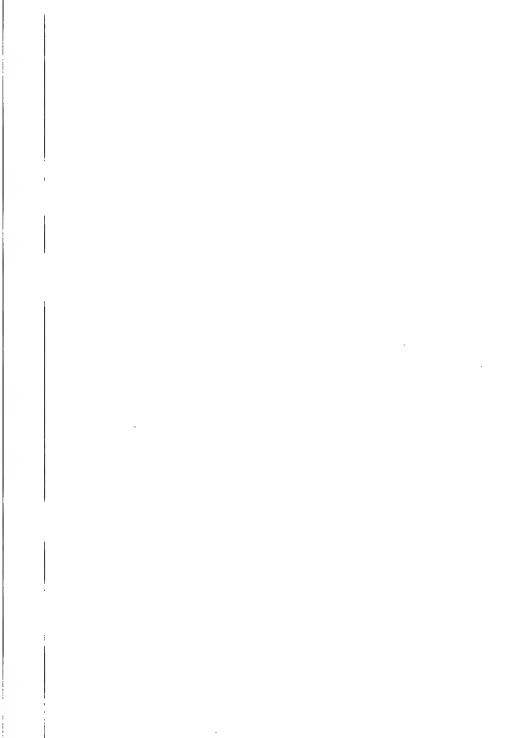

# الفصـل الثالث باب الردة من كتب السلف

قال القـاضي عياض الإمام المالكي (فصل) في بيان ماهو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وماليس بكفر.

اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه، والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت: بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر. . . . وكذلك من اعترف بإلهية الله ووحدانيته ولكنه اعتقد أنه غير حي أو غير قديم وأنه محدث أو مصور أو ادعى له ولداً أو صاحبة أو والداً أو أنه متولد من شيء أو كائن عنه أو أن معه في الأزل شيئاً قديماً غيره، أو أن ثم صانعاً للعالم سواه أو مدبراً غيره فذلك كله كفر بإجماع المسلمين . . . . .

وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص كقول: بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة.

وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك. . . وكذلك من أضاف إلى نبينا ، ﷺ ، تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به أو شك في صدقه أو سبه أو قال إنه لم يبلغ أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبياً أو حاربه فهو كافر بإجماع . . . . .

وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثاً مجمعاً على نقله مقطوعاً به مُجمعاً على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم.

ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه. فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك . . . .

وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل: كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار

والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزيى بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس. فقد أجمع المسلمون على أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام.

وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة(١). ١.ه.

## المبحث الأول: الشركل يجتمع مع الإسلام

قلت: فانظر \_ رحمك الله تعالَى \_ عندما تكلم القاضي \_ رحمه الله \_ عن: الشرك الأكبر فحكم على صاحبه بالكفر والردة، وإن كان صاحبها مصرحاً بالإسلام، ولم يذكر العلم بتحريمه.

وعندما تحدث: عن كفر من استحل القتل أو الزنا أو الخمر وقفه على علمه بتحريمه.

لأن الأول نقض للتوحيد ولعقد الإسلام الذي جرت أحكامه عليه بافتراض أنه متوفر لديه وأنه منخلع من الشرك فمتى بان عدم انخلاعه من الشرك أو رجوعه إليه رجع القتال وارتفعت عصمة الدم والمال مرة أحرى، بخلاف فرعيات الشريعة لأنه لم يدخل في الإسلام وجرت عليه أحكامه بالإقرار بها على التعيين بل بإقراره بالتوحيد.

فلذلك فهو أصل الدين الذي من تركه لا تنفعه جميع أنواع الطاعة وإن أتى بها فهي غير مقبولة بل حابطة. ويُغفر لمن أتى به كل ماهو دونه (أي: التوحيد) إن شاء الله \_ تعالى \_ لقوله تعالى: ﴿إِنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾. ولقوله تعالى: ﴿ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المخاسرين ﴾.

لذلك حكى إجماع المسلمين على أن عبادة غير الله لا توجد إلا من كافر أي: لا تصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحاً: بالإسلام مع فعله هذا الفعل أي كفر بمجرد

<sup>(</sup>١) كتاب الشفاء بشرح نور الدين القاري جـ٥ ص٤٠١: ٣١.

التلبس بالشرك الأكبر ومعلوم أن هذا من أبلغ صيغ العموم إذ هو أسلوب حصر وقصر أي: عبادة غير الله لا تكون إلا من كافر، ولا توجد مع الإسلام البتة، بخلاف استحلال المحرمات فقد يكون صاحبها مسلماً إذا كان نشأ ببادية بعيدة، أو حديث عهد بالإسلام، أو لم يكن المحرم: معلومً بالاضطرار من الدين في وقته.

ففي هذه الأحوال يعذر بجهله استحلال المحرمات لأن الخبريات لا يكفر جاهلها إلا بعد النص والبلاغ، بخلاف التوحيد فنقضه كفر قبل الخبر وبعده.

## تعريف الردة وأنواعما :

قال صاحب كفاية الأخيار أبوبكر بن محمد: الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره ومنه قوله تعالى: ﴿ولا ترتدوا على أدباركم﴾. وفي الشرع: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام.

ويحصل تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بالاعتقاد وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر فنذكر كل نبذة مايعرف بها غيره.

أما القول: فكما إذا قال شخص عن عدوه لو كان ربي ماعبدته فإنه يكفر، وكذا لو قال لو كان نبياً ما آمنت به، أو قال عن ولده أو زوجته هو أحب إلى من الله أو من رسوله، وكذا لو قال مريض بعدما شفي: لقيت في مرضي هذا مالو قتلت أبابكر وعمر لم استوجبه فإنه يكفر. وذهب طائفة من العلماء: إلى أنه يتحتم قتله لأنه يتضمن قوله نسبة الله تعالى إلى الجور. . . . .

وكذا لو ادعى: أنه أوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعانق الحور العين فهو كفر بالإجماع، ومثل هذا وأشباهه كما يقوله: زنادقة المتصوفة قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبلم من اعتقدهم، ولو سب نبياً من الأنبياء أو استخف به فإنه يكفر بالإجماع.....

وأما الكفر بالفعل: كالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرية باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف. . . . .

ولــو فعل فعلًا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحاً

بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب، أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر. . . . .

وأما الكفر بالاعتقاد فكثيرة جداً فمن اعتقد: قدم العالم، أو حدوث الصانع، أو اعتقد نفي ماهو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ماهو منفي عنه بالإجماع كالألوال والانفصال كان كافراً....

والرضى بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال، وكذا لو تردد هل يكفر كفا في الحال، وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال. . . .

إذا عرفت هذا فمن تثبت ردته فهو مهدور الدم لأنه أتى بأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً. قال الله تعالى: ﴿وَمِن يَرتد منكم عن دينه ﴾. إلى قوله: ﴿خالدون ﴾ وهال تستحب توبته أو تجب قولان: أحدهما تستحب لقوله عليه السلام: «من بُلِد دينه فاقتلوه» والصحيح أنها تجب....

لأن الغمالب في المردة أن تكون: عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها لم والاستتابة منها كأهل الحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة (١٠٠١ هـ. المبعث الثانمي: غالب الودة تنشأ عن الجمل والإشتباه:

قلت: انظر \_ رحمك الله \_ إلى قوله أيضًا ولو فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله فيقال فيها: ماقيل من قبل وكذلك قوله بوجوب استتابة المرتد معللاً ذلك: بأن غالب الردة تكون عن شبهة وهذا أيضاً ما قاله الإمام الطحاوي: أن الاستتابة تشرع لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة.

وقال ابن قدامة مرجحاً وجوب الاستتابة قال: ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له، فإذا تأنى عليه وكشفت شبهته رجع إلى الإسلام. . . . .

فإن قتل قبل الاستتابة لم يجب ضمانه، لأن عصمته قد زالت بردته (٢). ١. هـ.

وقال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل (للحطاب) قال: قال ابل العربي في أول كتاب التوسط في أصول الدين: ألا ترى أن المرتد استحب العلماء لله الإمهال، لعله إنما ارتد لريب فيتربص به مدة لعله أن يراجع الشك باليقين والجهل بالعللم

<sup>(</sup>١) كفاية الأخيار جـ ٢ ص ١٢٣ ـ باب الردة. (٢) الكافي ـ باب المرتد.

ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح الأول(١). ١. هـ.

وهذا يوضح بجلاء هدم قاعدة العذر بالجهل على الإطلاق التي أصلها بعض المتأخرين فإن الردة كثيراً ماتقع من أصحابها بجهل وتأويل فاسد، وليس العلم شرطاً في ثبوتها.

قال الشوكاني ولكن لا يخفي عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لايعتبر في ثبوتها العلم بمعنى: ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلاً كفريًا (٢). ١ هـ.

قلت: ومانقلته من أبواب الردة سابقاً متواتر في كتب الفقه للعلماء الأجلاء ولو لا خشية الإطالة لجئت منها بالكثير، وهو أنهم يكفرون من نقض التوحيد ولا يوقفونه على العلم بخلاف فرعيات الشريعة فهي لا يكفر صاحبها إلا أن يكون عالماً بتحريمها.

لأن التوحيد كما ذكرت من قبل الحجة عليه العقل والفطرة والميثاق لا يحتاج ذلك إلى رسول بخلاف الفروع فإنها متوقفة على البلاغ .

وفي نهاية هذا الفصل أذكر فيه نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها صاحب الولاء والبراء نقلاً عن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب قال: ذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض هامة هي:

- الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر
   مادون ذلك لمن يشاء ﴾ [النساء: ١١٦].
  - (٢) من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعاً.
  - (٣) من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعاً.
- (٤) من اعتقد أن غير هدي النبي ، على ، أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر.
- من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ، ﷺ ، ولو عمل به كفر إجماعاً والدليل قوله تعالى :
   ﴿ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ﴾ [محمد: ٩].

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل (للحطاب) جـ٦ ص٢٨١.

<sup>(</sup>٢) الدر النضيد ص٤٣.



- (٦) من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى : ﴿قُلَ أَبَاللَّهُ وآياتُهُ ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ [التوبة: ٦٥:٦٥].
- (٧) السحر ومنه: الصرف، والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: ﴿وما
   يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾ [البقرة: ١٠٢].
- (٨) مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتُولُهُمُ مَنْكُم فَإِنَّهُ مَنْهُم إِنْ الله لا يَهْدِي القوم الظالمين﴾ [المائدة: ٥١].
- (٩) من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي ، وله يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام فهو كافر.
- (١٠) الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: ﴿وَمِن أَظُلُم مَمْنِ ذَكُر بَآيَات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ﴾ [السجدة: ٢٢].

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطراً ومن أكثر مايكون وقوعاً فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه (١). ١. هـ.

قلت: وبهذا قد تم هذا الباب ـ بفضل الله وكرمه ـ وهو حكم الشرع فيمن أحدث ردةً وبدل دينه بعد أن استقام على التوحيد والإسلام.

张 张 张

<sup>(</sup>١) الولاء والبراء ص٧٧.

# الباب الرابع

# الرد على الشبهات في قضية عدم العذر بالجهل والتأويل في أصل الدين

# و فيه أربعة فصول :

الفصل الأول: الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم.

الفصل الثاني: الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة.

الفصل الثالث: الرد على فرية بدعة تقسيم الدين إلى أصول وفروع.

الفصل الرابع: موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين.

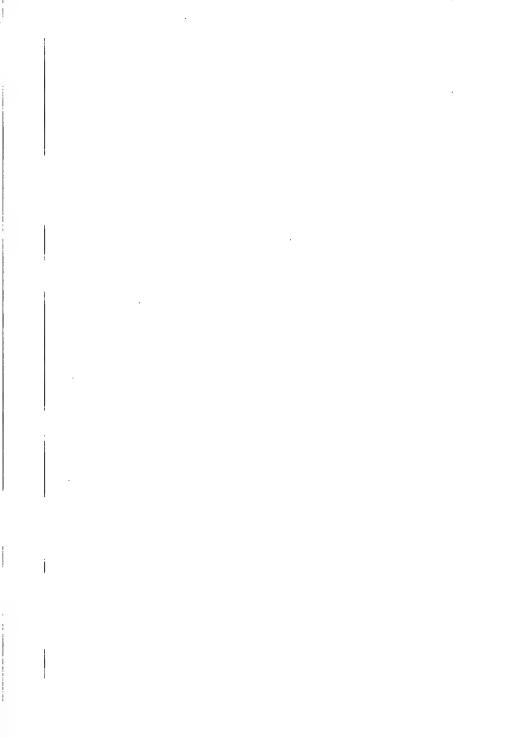

# الفصل الأول الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم

# و فيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تخصيص عموم رخصة الخطأ.

المبحث الثاني: شروط الاجتهاد.

المبحث الثالث: إثبات الضلال قبل البيان.



# الفصـل الأول الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم

## الشبهة الأولم: الاستحلال بعموم رخصة الخطأ :

الشبهة الأولى \_ الاستدلال برخصة الخطأ وأن الجهل فرد من أفراده وهو مرفوع عن الأمة في التوحيد والأصول والفروع واستدل الأخوة الأفاضل في هذا بقوله تعالى: ﴿ وبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وبقوله تعالى: ﴿ وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلويكم ﴾ [الأحزاب: ٥]. وبالحديث الصحيح معناه: ﴿ إذا اجتهد الحاكم قأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر». والحديث الآخر: ﴿ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ». وقالوا أن هذه رخصة عامة وهي تخصص عموم آيات الشرك.

أقول وبالله التوفيق: إن هذه الرخصة ليست على عمومها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وفهم الصحابة والأئمة من بعدهم.

# المبحث الأول: تخصيص عموم رخصة الخطأ :

أما الكتاب:

الدليل الأول قوله تعالى: ﴿أَنْ تَحْبُطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُ وَنَ﴾.

ووجه الدلالة: حبوط الأعمال مع عدم الشعور.

قال البخاري في كتاب التفسير وأنتم لا تشعرون: وأنتم لا تعلمون.

فهذا النص ينص على أن العبد المسلم قد يأتي من الأقوال أو الأعمال أو الأفعال مايحبط عمله بهذا وهو لا يعلم ويراجع، نقل ابن تيمية في هذه الآية السابق نقله من الصارم والحبوط الكلي لا يكون: إلا بالكفر، كما أن غفران الذنوب جميعها لا يكون إلا بالتوبة وهذا من أصول أهل السنة.

فهذه الآية تنص على استثناء الكفر من عموم رخصة الخطأ.

الـدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنها كنا نخوض ونلعب قل أبالله ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيهانكم﴾.

فهؤلاء القوم كما رجح ابن تيمية قد قالوا: هذا القول الذي قد علموا حرمته، ولم يقصدوا الكفر، وظنوا أن الخوض واللعب يدرأ الكفر عن صاحبه كالإكراه وأن الكفر لا يكونا إلا مع العمد والجد ومع ذلك كفرهم الشرع ولم يقبل عذرهم فهؤلاء مع جهلهم بكفرهم لم يُعذروا برخصة الخطأ فهذا النص أيضاً يدل على استثناء الكفر من عموم رخصة الخطأ.

الدليل الثالث: يراجع الاحتجاج بدليل عموم آيات النفاق وقوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُم هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكُن لا يَعْلَمُونَ ﴾ وقوله ﴿ مَايِشْعُرُ وَنَ ﴾ . المفسدون ولكن لا يعلمون ﴾ وقوله ﴿ مَايِشْعُرُ وَنَ ﴾ . وصف أهل القبلة :

أما الاحتجاج بالأيتين ﴿ ربنا لا تؤاخذنا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وليس عليكم جناح ﴾ .

فيقال: إن هذه رخصة لأهل القبلة ومعلوم أن وصف أهل القبلة لا يكون إلا لعبد موحد متحنف كفر بكل مايعبد من دون الله وترك الشرك عن علم وقصد، ووحد الله الواحد الله القباة () فهذا هو الذي يترخص برخص أهل القبلة أما المشرك والكافر فليس من أهل القبلة () والدليل على ذلك أن رخصة الخطأ جاءت بعد سياق تحقيق الإيان بقوله تعالى: ﴿آمن الرسول بها أنزل إليه من ربه . . . ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ . فمن السياق يُعلم أن رخصة الخطأ هي : فيها دون ذلك القدر من التوحيد والإيهان الذي هو أصل الدين وهذا كالحديث المذي في البخاري : «أن رسول الله ، ﷺ ، قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تؤنوا ولا تقتلوا أولادكم . . . . . فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له . . » .

قال الحافظ: قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لا يَعْفُرُ أَنْ يشرك به﴾. فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.

قلت: (أي الحافظ) وهذا بناء على أن قوله: «من ذلك شيئاً» يتناول جميع ماذكره وهو ظاهر". ١.هـ.

ثم أخذ الحافظ يذكر تأويلات العلماء في هذا ورجح كلام الإمام النووي .

<sup>(</sup>١) يراجع: المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الثاني.

<sup>(</sup>٢) جـ ١ ص ٨١: ٨١ ـ كتاب فتح الباري.

وهذا لأن عمومات تحريم الشرك وعدم غفرانه هذه العمومات المكية المحفوظة تخصص جميع الرخص لأهل القبلة لأنهم ما استحقوا هذا الوصف إلا بتحقيق التوحيد وخلع عبادة وتأله كل ما يعيد من دون الله.

قال الطبري إمام المفسرين في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تَوَّاحُذُنَا إِنْ نَسَيْنًا أَوْ أَخْطَأْنًا ﴾ .

وهذا تعليم من الله \_ عز وجل \_ عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه ومايقولون في دعائهم إياه . ومعناه : قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئاً فرضت علينا عمله فلم نعمله أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه على غير قصد منا إلى معصيتك ولكن على جهالة منا به وخطأ .

وساق بسنده عن ابن زيد في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تَوَاحُدْنَا إِنْ نَسِينًا أَوَ أَحْطَأْنَا ﴾. إن نسينا شيئاً مما افترضته علينا أو أخطأنا شيئاً مما حرمته علينا. . . . .

فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله.

فذلك الذي يرغب العبد إلى الله \_ عزّ وجل \_ في تركه مؤاخذته به وهو النسيان الذي عاقب الله \_ عزّ وجل \_ به آدم ، ﷺ ، فأخرجه من الجنة فقال في ذلك ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما﴾ وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه : ﴿فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا﴾ .

### رخصة الخطأ فيما دون الكفر :

فرغبة العبد إلى الله \_ عزّ وجل \_ بقوله: ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ فيها كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا مالم يكن تركه ماترك من ذلك تفريطاً منه فيه وتضييعاً كفراً بالله \_ عزّ وجل \_ فإن ذلك إذا كان كفراً بالله ، فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة ، لأن الله \_ عزّ وجل \_ قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به ، فمسئلته فعل ماقد أعلمهم أنه لا يفعله خطأ . وإنها تكون مسألته المغفرة فيها كان من مثل : نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته ومثل نسيانه صلاة أو صياماً . . . . .

وكذلك الخطأ وجهان: أحدهما: من وجه مانهى عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ. . . . . وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ماكان منه من إثم عنه إلا ماكان من ذلك كفراً . 1 . هـ . قلت: فهذا تأويل إمام المفسرين لهذا النص وهذا التفسير الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن صاحبه.

أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين....

وقال فيه أيضاً: لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها (أي: البغوي والقرطبي وابن عطية والزمخشري وغيرهم(١٠.١.هـ.

فقد نص إمام المفسرين على أن رخصة الخطأ والنسيان هي فيها هو دون الكفر وذلك لخبر الله لنا: ﴿إِنَّ اللهُ لا يغفر أن يشرك به﴾.

وذلك لأنه كما قلت سابقاً: أن أهل القبلة هم الذين: تابوا من الشرك والتزموا الشرائع كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابِوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ﴾. قال حبر اللهمة ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة (٢).

فهذا وصف أهل القبلة: الانخلاع من الشرك والتزام الشرائع فهذا هو الذي يترخص برخص أهل القبلة، أما المشرك فقد بان عن وصف أهل القبلة فلا يتمتع برخصها.

قال ابن تيمية في قول النبي ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عها حدثت بها أنفسها مالم تكلم به أو تعمل به». والعفو عن حديث النفس إنها وقع لأمة محمد ، ﷺ، المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا العفو هو فيها يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيهان. فأما مانافي الإيهان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث، لأنه إذا نافي الإيهان لم يكن صاحبه من أمة محمد ، ﷺ، في الحقيقة ويكون بمنزلة المنافقين، فلا يجب أن يعفى عها في نفسه من كلامه أو عمله وهذا فرق بين بدل عليه الحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية. وهذا كها عفا الله لهذه الأمة عن الحطأ والنسيان كها دل عليه الكتاب والسنة. فمن صع إيهانه عفى له عن الحطأ والنسيان وحديث النفس كها يخرجون من النار بخلاف من ليس معه الإيهان فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بها في نفسه وخطأه ونسيانه (٣). ا. ه.

<sup>(</sup>١) جـ ١٣ ص ٣٨٨: ٣٨٨ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) راجع أحكام القرآن للقرطبي.

<sup>(</sup>٣) جـ ١٠ ص ٧٦٠ لمجموع الفتاوي.

فهذا نص ابن تيمية صريح في أن العبد الذي يتمتع برخص أهل القبلة هو من صح إيهانه وأن العفو يكون في الأمور التي لا تناقض الإيهان. أما الكافر والمشرك ومن فسد إيهانه من أهل القبلة فهؤلاء لم يتناولهم لفظ الحديث وبهذا التأويل تأتلف الأدلة الشرعية وبهذا انتهى الاستدلال من الكتاب.

## أما الاستدلال من السنة.

الحديث الأول: حديث الخوارج: ويراجع بحثهم في هذا الكتاب ووجه الدلالة منه أمهم أحدثوا اعتقاداً ظنوا به أنهم صفوة الله من خلقه، وأنهم المقبولون به عند بارئهم، دون غيرهم بل كفروا كل من خالف معتقدهم وكانوا على عبادة عظيمة. ومع ذلك فقد اتفقت الأمة على ذمهم وتضليلهم واختلفوا في تكفيرهم هذا مع قول النبي ، كالله في شأنهم: «يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم». فمع تأويلهم وجهلهم اتفقت الأمة على إثمهم ولم يعذروهم برخصة الخطأ.

وأعيد في هذا المقام قول إمام المفسرين الإمام الطبري فيهم: ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه (١) ا ه.

فهذا الحديث نص في أن رخصة الخطأ ليست على عمومها فثبت لها التخصيص

وهذا إما أن يكون في الفروع أو في أصول الاعتقاد أو في أصل الدين الذي هو: التوحيد وترك الشرك فإن كان التخصيص للفروع فهو أيضاً للأصول الاعتقادية ومن باب أولى لأصل الدين \_.

وإن ثبت للأصول الاعتقادية فهو من باب أولى يثبت لأصل الدين.

وإما أن يكون لأصل الدين وإن ثبت أن التخصيص له فلا يلزم من ذلك أن يكون للأصول الاعتقادية فضلًا عن فروع الشريعة ففي جميع الاحتىالات ثبت التخصيص لعموم رخصة الخطأ: للتوحيد وترك الشرك الذي هو: أصل الدين.

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه «.. وأما المنافق والكافر فيقال له ماكنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول مايقوله الناس..».

<sup>(</sup>١) منقول من فتح الباري وقد مر سابقاً فليراجع.

قال الحافظ: وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون شيئاً فقلته(١). ١. هـ.

قلت : ومن المعلوم أن المقلد جاهل مخطيء إلا أنه غير معذور بجهله بالتقليد في الاعتقادات الباطلة ولم يعذر بالخطأ.

الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه «... وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم». وفي رواية ـ وهي في الصحيحين ـ (مايتبين مافيها)..

قال الحسافظ: في قولسه (يهسوى). وأخسرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق. . بلفظ «لا يرى بها بأساً يهوي بها في النار سبعين خريفاً»(٢). ١.هـ.

قلت: فهذا الحديث في الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله مايتبين مافيها من المعصية والتعدي يهوى بها في جهنم سبعين خريفا ولم يعذر بالجهل والخطأ.

قال الشيخ العز بن عبدالسلام: هي الكلمة التي: لا يعرف القائل حسنها من قبحها. قال: فيحرم على الإنسان أن يتكلم بها لا يعرف حسنه من قبحه.

قلت (أي الحافظ) وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة الواجب(٣). ١. هـ.

وخير بيان لهذا الحديث على سبيل المثال لا الحصر الخارجي المعترض على قسمة النبي على بقوله: «إن هذه القسمة لم يراد بها وجه الله» فهذا المأبون يريد أن ينكر منكراً في ظنه فقال كلمة يرجوا ثوابها فكان كافراً مرتداً ولم يظن أنها تبلغ من سخط الله ما بلغت وما يتبين ما فيها من المروق ولا يرى بها بأساً ومع هذا لم يعذر بالخطأ والجهل فثبت التخصيص لهذه المرخصة في الكفر الأكبر.

والأحاديث في هذا المقام كثيرة ولو لا خشية الإطالة لآتيت بها وبتفسير السلف الصالح لها.

<sup>(</sup>۱) جـ ۳ ص ۲۸۶ ـ فتح الباري «كتاب الجنائز».

<sup>(</sup>٢) جـ ١١ ص ٣١٨:٣١٤ فتح الباري.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق فليراجع.

# وأما الإجماع:

قال القاضي عياض: وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيها كان عرضة للتأويل وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد والمخطيء فيه آثم عاص فاسق وإنها الخلاف في تكفيره (١). ١. هـ.

فهذا إجماع على أن المخطىء في أصول الدين آثم عاص فاسق، والخلاف في تكفيره.

فالأمة اتفقت وأجمعت على أن رخصة الخطأ فيها دون أصول الدين والمقصود بأصول الدين هو: أصول اعتقاد أهل السنة مثل: الإيهان قول وعمل وأن الله في السهاء ورؤية الله في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. . . . .

فهذا الذي يخالفهم فيه مخطيء آثم مختلف في تكفيره ويكون مبتدعاً لمخالفة أصول الاعتقاد عند أهل السنة التي وقع عليها الإجماع وليس المقصود بذلك (٢): التوحيد وترك الشرك. لذلك قيده القاضي بقوله: فيها كان عرضة للتأويل بخلاف التوحيد فهذا أصل الأصول وهو أصل الدين.

قال صاحب عون المعبود وقال عبدالرحمن أيضاً: سألت أبي وأبازرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركنا السلف عليه وما يعتقدون من ذلك؟ .

فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً فكان مذهبهم: أن الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله وأن الله ـ تعالى ـ على عرشه بائن من خلقه كها وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ، على بلا كيف أحاط بكل شيء علماً وهوليس كمثله شيء وهو السميع البصير (٣٠٠ ا . هـ .

<sup>(</sup>١) الشفاء بشرح نور الدين القاري جـ٥ ص٣٩٤: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) أي: الخلاف في تكفير صاحبه.

<sup>(</sup>٣) عون المعبود شرح سنن أبي داود جــ١٣ ص٤٨.

# ترك تكفير المبتدعين بشرط الإقرار بالتوحيد والتزام الشرانع :

فهذه هي أصول الاعتقاد وأصول الدين التي اختلف السلف في تكفير من خالفها مل أهل البدع بعضهم رجح التكفير والجمهور على عدم تكفيرهم بشرط أن يكونوا موحدين ملتزمين للشرائع.

قال الحافظ تعليقاً على حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله». . قال: ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع (١٠٠٠ . هـ . ز قلت: فهذا ما اتفق عليه سلف الأمة أن المبتدع المختلف في تكفيره من هذه الأمة هو من كان موجداً ملتزماً للشرائع.

## المبحث الثاني، شروط الاجتماد ،

وحديث «إذا اجتهد الحاكم فأصاب...».

فالاجتهاد يكون: في الفروع وليس في الأصول الاعتقادية فضلًا عن أصل الدين وأيضاً في الفـروع التي ليس عليها قاطع من الشرع. فلا يجوز أن يُجتهد في عدد ركعات الصلا وفرضها ولافي وجوب الحج والصيام وحرمة الفواحش التي عليها قاطع من الشرع.

فمحل الاجتهاد في جزء يسير في الشريعة فهو في: الفروع العملية التي ليست عليها قاطع من الشرع. وأما المجتهد فلابد أن يكون جامعاً لآلة الاجتهاد فإن لم يكن جامعاً لآلة الاجتهاد فهو آثم لقول النبي ﷺ في الحديث القضاة ثلاثة: اثنان في النار منهم من قضى على جهل فهو في النار فهناك شرطان حتى يؤجر المجتهد المخطأ.

أولهما: أن يكون عالماً جامعاً لآلة الاجتهاد. فالجاهل لم تأذن له الشريعة في الاجتهال البتة.

الثاني: أن يجتهد في الفروع العملية الظنية التي ليس عليها قاطع من الشرع. فإن الشريعية قد أحكمت التوحيد وهو أصل الدين وكذلك أصول الاعتقاد وكذلك كثير مل الفروع العملية كالفرائض وحرمة الفواحش فهذه ليس فيها اجتهاد ولا مأذون للاجتهاد فيها للمجتهد الجامع لآلة الاجتهاد، فضلًا عن الجاهل.

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص٩٧ - فتح الباري.

فمن اجتهد فيها فهو آثم لا ريب كمن اجتهد فيها أذن الشرع فيه إلا أنه غير جامع لآلة الاجتهاد فهذا أيضاً آثم لا شك في ذلك. وهذا القدر متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها كها نقل القاضي عياض الإجماع عليه.

قال الإمام النووي تعليقاً على الحديث (إذا اجتهد الحاكم) فقال: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو أثم ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن: القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار. وقاض قضى على جهل فهو في النار. (ثم أخذ يتكلم عن مسألة هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد إلى أن قال).

وهذا الاختلاف إنها هو: في الاجتهاد في الفروع فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به (١). ١. هـ.

وقال صاحب عون المعبود تعليقاً على الحديث قال: قال الخطابي: إنها يؤجر المخطيء على اجتهاده في طلب الحق. لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط.

وهذا فيمن كان جامعاً لآلة الاجتهاد عارفاً بالأصول عالماً بوجوه القياس، فأما من لم يكن محلًا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر ويدل عليه قوله ، على: «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار».

وهـذا إنـما هو: في الفروع المحتملة للوجـوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردوداً (٢). ١.هـ.

قلت: ويراجع أيضاً فتح الباري وغيرها من كتب الحديث.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١٢ ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ ٩ ص ٤٨٩: ٤٨٩.

## لا اجتماد في القطعيات :

قال الإمام الشوكاني نقلًا عن الغزالي: في تعريف الاجتهاد قال فهو: استفراغ الوسع في النظر فيها لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهو: سبيل مسائل الفروع ولهذا تسمى هذه المسائل: مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهداً وليس هكذا حال الأصول. انتهى....

ومنهم من قال: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فزاد قيد الظن لأنه لا اجتهاد في القطعيات . .

وإذا عرفت هذا (كلام الإمام الشوكاني) فالمجتهد: هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي. .

وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد فاعلم أن المُجْتَهد فيه: هو الحكم الشرعي العملي.

قال في المحصول: المجتهد فيه: هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشريعة....

المسألة السابعة: اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب، والمسائل التي الحق فيها مع واحد من المجتهدين وتلخيص الكلام في ذلك يحصل في فرعين:

الفرع الأول: العقليات وهي على أنواع:

النوع الأول: مايكون الغلط فيه مانعاً من معرفة الله ورسوله كها في اثبات العلم بالصانع والتوحيد والعدل. قالوا فهذه الحق فيها واحد فمن أصابه أصاب الحق ومن أخطأه فهو كافر.

النوع الثاني: مثل مسألة الرؤية وخلق القرآن وخروج الموحدين من النار وما يشابه ذلك فالحق فيها واحد فمن أصابه فقد أصاب، ومن أخطأه فقيل: يكفر، ومن القائلين بذلك الشافعي فمن أصحابه من حمله على كفران النعمة(١). ١.هـ.

قلت: فهذا المعنى مستقر في كتب شروح السنة وكتب أصول الفقه.

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول ص ٢٥٠: ٢٥٩ ـ باب الاجتهاد.

أن المجتهد لابد أن يكون جامعاً لآلة الاجتهاد، والمُجْتهد فيه الفروع العملية التي ليس عليها قاطع فكيف يستقيم هذا مع من يقول بأن المشرك المجتهد معذور لحديث «إذا اجتهد الحاكم» ولقوله تعالى: ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾.

وذلك لأسباب:

- (١) أن المشرك ليس من أهل القبلة.
  - (٢) أنه ليس بجامع لألة الاجتهاد.
- (٣) أنه اجتهد فيها لم يأذن الشرع له فيه أن يجتهد.
   أما أقوال الصحابة والأئمة من بعدهم في هذه القضية فمنها:
- (۱) موقف الصحابة من مانعي الزكاة ولم يعتبروا تأويلهم وخطأهم باحتجاجهم خطأ بقول الله ـ تعالى ـ: ﴿خَذْ من أمواهُم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾. بل قاتلوهم قتال مرتدين (يراجع ماجاء في هذا المقام بالنسبة لمانعي الزكاة)(١).
- (٢) موقف عبدالله بن عمر رضي الله عنها من القدرية الأوّل ولم يعتبر الاشتباه الذي قد وقعوا فيه وإرادتهم تنزيه الله عن الظلم فوقعوا في التنقص به من حيث لا يشعرون وبراءته منهم بمجرد سماع مقالتهم (يراجع النقل فيها) (٢).
- (٣) موقف الأئمة من أصحاب البدع المغلظة ولم يعتبروا تأويلهم وجهلهم وخطأهم على سبيل
   المثال لا الحصر \_ الجهمية .

قال ابن تيمية: قال: وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا عنه أنه تكلم في تضليلهم: يوسف بن أسباط ثم عبدالله بن المبارك وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين قالا: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل: لابن المبارك والجهمية؟ فأجاب: بأن أولئك ليسوا من أمة محمد ، على وكان يقول: إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية أ. ا.ه.

وقال أيضاً: قال البخاري : وأقول: في المصحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن فمن

<sup>(</sup>١) يراجع الفصل الثاني من الباب الثالث \_ مسألة: ردة مانعي الزكاة.

<sup>(</sup>٢) يراجع المبحث الرابع من الفصل الثاني من الباب الثالث ـ فرق القدرية وحكمها.

<sup>(</sup>٣) جـ٣ ص ٣٥٠ لمجموع الفتاوي.

TIES

قال غير هذا: يستتاب فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر(١٠.١.هـ.

وقال صاحب عون المعبود وقال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: قال سمعته وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضباً شديداً ثم قال: من قال: إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر فعليه لعنة الله وغضبه منْ كان من الناس أليس الله عزّ وجل يقول: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾. وقال ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾. فهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله . . . .

وقال أبوداود: سمعت أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده شيء في الرؤية فغضب وقال: من قال: إن الله لا يرى فهو كافر (٢). ١. هـ.

قلت: وفي هذا القدر الكفاية بفضل الله للرد على هذا الاشتباه وبيان أن رخصة الخطأ هي فيها دون أصل الدين أي: التوحيد وترك الشرك وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وعليه سلف الأمة وأثمتها.

وقد استفضت في الرد على هذا الاشتباه (لأنه من جهة الأمانة العلمية أقوى دليل يُستدل به خطأ في هذه القضية وبمشيئة الله هذا لن يكون دأبي في بقية الشبه فمنها بمشيئة الله ما سوف أمر عليه مر الكرام إما لوهنه الشديد في الاشتباه وإما لأنه أجنبي عن الاستدلال في المسألة وبالله التوفيق.

#### حادثــة الحوارييــن :

الشبهة الثانية: الاستدلال بقول الله \_ تعالى \_: ﴿ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السياء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من المؤمنين ﴾ [المائدة: ١١٣:١١٢].

قالوا: فهؤلاء القوم شكوا في قدرة الله وفي صدق نبوة نبيه ، 震 ، وعذروا بجهلهم والجواب:

<sup>(</sup>١) جـ٤ ص١٨٧ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود جــ١٣ ص٥٥: ٥٥.

#### الحواريين أعلم بالله من أن يشكوا فيم :

حمل جمهور العلماء من المفسرين: قرءاة يستطيع ربك على قراءة تستطيع ربك بنصب ربك بمعنى: هل تستطيع أنت أن تسأل ربك نزول المائدة. وقالوا: إن القوم أعلم من أن يشكوا في قدرة الله. وقراءة يستطيع قالوا عنها: يستطيع بمعنى: يُجيبك ربك ويطيع لك في هذا. وهذا مشهور في كلام العرب.

قال ابن تيمية: وكذلك قول الحواريين: ﴿ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السهاء ﴾. إنها استفهموا عن هذه القدرة (١) وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي فسر بالقدرة كها يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي: هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس (٢). ١. هـ.

وقال بعض أهل العلم: إنهم شكوا في قدرة الله وفي صحة رسالة نبيه، ﷺ، وأنهم وقعوا في هذا قبل أن تستحكم المعرفة في قلوبهم وحملو المعنى على هذا وقالوا إن القوم كفروا بهذا القول واستتابهم نبيهم ، ﷺ، من هذا القول بقوله: ﴿اتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾.

وهذا ترجيح الإمام الطبري وكذلك قولهم ﴿ونعلم أن قد صدقتنا﴾.

قال الإمام الطبري أنهم شكوا في رسالته لذلك هو رجح كفرهم وجمهور المفسرين قالوا: أي نزداد يقينا وتصديقاً في رسالته، وأن القوم لم يشكوا بل طلبوا آية حسية يزدادون بها يقيناً وصدقاً خالصاً من الخواطر والهواجس النفسية.

فهل بعد هذا التفصيل ـ بفضل الله تعالى ـ لكلام المفسرين من شبهة بقيت للاحتجاج بها على قضية العذر بالجهل؟ .

فالعلماء منهم من رجح الشك فكفروهم ولم يعذروهم.

والجمهور على أن القوم لم يشكوا وأنهم أعلم بالله من هذا وهو الراجح من القول وهو قول على وعائشة وابن عباس ومجاهد (٢) وأنهم طلبوا آية حسية يزدادون بها يقيناً وصدقاً.

ولم يقل أحد من العلماء: أنهم شكوا في قدرة الله وصحة الرسالة وعُذروا بهذا.

<sup>(</sup>١) أي القدرة المقارنة للمقدور أي: هل قدر هذا \_ وليست القدرة على الفعل.

<sup>(</sup>٢) جـ ٨ ص ٣٧٤ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) يراجع تفسير الإمام البغوي.

وقـوله تعالى: ﴿وَنَعَلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقَتَنَا﴾. أي: نرى آية حسية والعرب تضع الرؤية مكان العلم والعلم مكان الرؤية.

قال القرطبي في قوله تعالى في تحويل القبلة ﴿إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ﴾ [البقرة: ١٤٣]. قال علي - رضي الله عنه -: معنى «لنعلم» لنرى. والعرب تضع المعلم مكان الرؤية، والرؤية مكان العلم كقوله تعالى: ﴿أَلُمْ تَرَى تَكِيفَ فَعَلَ رَبُّكُ بأُصحابِ الفيل ﴾. بمعنى: ألم تعلم . ا.هـ.

فالمقصود من العلم هنا: \_ والله أعلم \_ رؤية حسية تطمئن قلوبهم بها كقوله تعالى ﴿ بلى الله ولم الله على الله الله ولكن ليطمئن قلبي ﴾. عن إبراهيم الخليل ، ﷺ، عندما سأل ربه آية حسية يزداد قلبه بها طمأنينة.

قال ـ البغوي ـ قرأ الكسائي: (هل تستطيع) بالتاء (ربك) بنصب الباء وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاهد. أي: هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك. وقرأ الآخرون (يستطيع) بالياء و (ربك) برفع الباء. ولم يكونوا شاكين في قدرة الله ـ عزّ وجل ـ ولكن معناه: هل يُنزُّل ربك أم لا؟ كما يقول الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع وإنها يريد هل يفعل ذلك أم لا. .

(ونعلم أن قد صدقتنا) بأنك رسول الله أي: نزداد إيهاناً ويقيناً ا. هـ.

وقال ابن كثير: (. . هل يستطيع ربك) هذه قراءة كثيرين وقرأ آخرون (هل تستطيع ربك) أي: هل تستطيع أن تسأل ربك. . (ونعلم أن قد صدقتنا) أي ونزداد إيهاناً بك وعلماً برسالتك). ا.هـ.

وقال القرطبي: . . . فقال السدي: المعنى: هل يطيعك ربك إن سألته (أن ينزل) فيستطيع بمعنى: يطيع كما قالوا: استجاب بمعنى: أجاب وكذلك استطاع بمعنى: أطاع . وقيل المعنى: هل يقدر ربك؟ وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرقتهم بالله عز وجل ـ ولهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجوزيهم على الله مالا يجوز: (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) أي: لا تشكوا في قدرة الله \_ تعالى \_ .

قلت: وفي هذا نظر لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كما قال: ﴿ وَمِن أَنصِارِي إِلَى اللهِ قَالَ الحواريون نحن أنصار الله ﴾ [الصف: ١٤]. وقال عليه السلام

«لكل نبي حواري وحواري الزبير». ومعلوم أن الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم ، جاءوا بمعرفة الله \_ تعالى \_ وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم ، فكيف يخفي ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله \_ تعالى \_ . ؟ . . . .

وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين، وإنها هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي، وقد علمت أنه يستطيع فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله ـ تعالى ـ لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم معاينة كذلك كها قال إبراهيم ، هي ، ﴿ربي أرني كيف تحي الموتى ﴾. على ماتقدم وقد كان إبراهيم علم لذلك علم خبر ونظر ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة . .

قلت وهذا تأويل حسن ، وأحسن منه أن ذلك كان من قول: من كان مع الحواريين . .

قال ابن الحصار: وقوله سبحانه نجراً عن الحواريين لعيسى ﴿ هل يستطيع ربك ﴾ ليس بشك في الاستطاعة، وإنها هو تلطف في السؤال وأدب مع الله ـ تعالى ـ إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه لكل أحد والحواريون هم كانوا خيرة من آمن بعيسى فكيف يظن بهم الجهل باقتدار الله ـ تعالى ـ على كل شيء ممكن ؟ وأما قراءة التاء فقيل المعنى : هل تستطيع أن تسأل ربك . هذا قول عائشة ومجاهد ـ رضي الله عنها ـ قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ كان القوم أعلم بالله ـ عز وجل ـ من أن يقولوا «هل يستطيع ربك» [قالت] ولكن «هل تستطيع ربك» وروى عنها أيضاً أنها قالت : كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال مائدة ولكن قالوا : «هل تستطيع ربك» وعن معاذ بن جبل قال : «أقرأنا النبي ، ﷺ ، «هل تستطيع ربك» قال معاذ : وسمعت النبي ، ﷺ ، مراراً يقرأ بالتاء «هل تستطيع ربك» . ا . هـ .

وقال الطبري: . . . فقرأ ذلك جماعة من الصحابة والتابعين «هل تستطيع» بالتاء «ربك» بالنصب بمعنى : هل تستطيع أن تسأل ربك؟ أو هل تستطيع أن تدعو ربك؟ أو هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وقالوا : لم يكن الحواريون شاكين أن الله \_ تعالى ذكره \_ قادر أن ينزل عليهم ذلك وإنها قالوا لعيسى : هل تستطيع أنت ذلك . . . . (ثم أخذ يتكلم عن قراءة يستطيع ويرجحها فقال) : إن الله \_ تعالى ذكره \_ قد كره منهم ماقالوا من ذلك واستعظمه وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيهان من قبلهم ذلك والإقرار لله بالقدرة على كل شيء وتصديق

رسوله ، ﷺ، فيها أخبرهم عن ربهم من الأخبار، وقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذلك له استعظاماً منه لما قالوا: ﴿اتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾.

وأما قوله: «قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» فإنه يعني: قال عيسى للحواريين القائلين له: «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السهاء» راقبوا الله أيها القوم وخافوا أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذا، فإن الله لا يعجزه شيء أراده.

و في شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من السهاء كفرٌ به فاتقوا الله أن ينزل بكم نقمته إن كنتم مؤمنين. ١. هـ.

قلت: فهل بعد سرد كلام العلماء في هذه الآية تبقى شبهة في الاحتجاج بها في قضية العذر بالجهل في أصل الدين؟ اترك للقاريء الفاضل الإجابة على هذا السؤال.

الشبهة الثالثة:

الاستـــدلال بقــولـه تعـالى: ﴿ومـاكـان الله ليضــل قومــاً بعــد إذ هداهم حتى يبــين لهـم مايتقون﴾[النوبة: ١١٥]. وقالوا: الضلال لا يكون إلا بعد بيان وهذا النص يعم الشرك وم دونه ولفظ الضلال في هذا لا يقع إلا بعد البيان ــ والجواب.

#### منمج أهل السنة في الاستنباط:

إن أهل السنة عندما يريدون أن يستنبطوا حكماً معيناً ينظرون إلى الأدلة على أنها مجتمعة لا متفرقة وعلى أن القرآن يصدق بعضه بعضاً لا يكذب بعضه بعضاً لقوله تعالى: ﴿كتاباً متشابهاً ﴾. أي: يشبه بعضه بعضاً لا اختلاف فيه، ولقوله تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾. فعند الجمع بين أطراف الأدلة وتنزيل كل دليل على مناطه يتضح الحكم ويظهر بقوة وبيان وجلاء، أما أهل البدع والعياذ بالله فينظرون بنظرة متشابه وعلى آحاد الأدلة ويقتطعون الشرع ويضربون بعضه ببعض.

ففي هذه الآية ينفي القرآن فيها الضلال إلا بعد البيان ولكن هذا فيها دون الشرك والكفر لأن القرآن أثبت الضلال قبل البيان في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ﴿هو الذي بعث فيأ

الأميين رسولا منهم ـ إلى قولـه ـ وإن كانـوا من قبـل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُ وَهُ كُمّا هَدَاكُم وإنْ كُنتُم من قبله لمن الضالين. [البقرة، الآية: ١٩٨].

قال القرطبي: أي: ماكنتم من قبل إنزاله (أي القرآن) إلا ضالين. ١.هـ.

وقول النبي ، ﷺ، في الحديث (ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي(١)) .

وهذا عندما وَجَد بعض الأنصار من قسمته ، ﷺ، فهذه نصوص الكتاب والسنة أن المشركين قبل البيان كانوا من المضالين وكذلك قوله تعالى: ﴿ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم المضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ﴿ [الأعراف: ٣٠].

قال ابن كثير: قال ابن جرير الطبري: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها، إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عناداً منه لربه فيها. لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق. وقد فرّق الله ـ تعالى ـ بين أسهائهما وأحكامهما في هذه الاية. ا.هـ.

وقال البغوي: فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء. ١. هـ.

قلت: فهذان إمامان جليلان من أئمة السنة ابن جرير الطبري وابن كثير وكذلك الإمام البغوي على أن هذه الآية التي بين أيدينا تنص على أن الكافر الذي يظن أنه على الحق والصراط المستقيم بيد أنه في حقيقة الأمر على سبيل من السبل بسبب الجهل والتأويل أنه غير معذور فثبت بهذا النص أن الكفر والشرك مستثنى من قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون﴾.

قال ابن تيمة ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن الهدي سواء كان عمداً أو جهلًا ولزم أن يكون معذباً كقوله: ﴿إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يُهرعون ﴾. وقوله: ﴿ربنا إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم

<sup>(</sup>١) راجع صحيح مسدم بشرح النووي جـ٧ ص١٥٧.

لعناً كبيراً ﴾. وقوله ﴿فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ﴾(١). ١. هـ.

#### المبحث الثالث: اثبات الضلال قبل البيان :

قلت: وكذلك قوله تعالى: ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم ﴾. وقوله تعالى: ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ [الانعام: ١٤٠].

قال ابن كثير: يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم....

. . . عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ مافوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم ـ إلى قوله ـ قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ . وهكذا رواه البخاري منفرداً في كتاب مناقب قريش من صحيحه . ا . ه . .

قلت: فهذه الآية التي تتحدث عن قريش قبل البعثة أنهم مع جهلهم وافترائهم وقبل البيان من الله كانوا ضالين لأن ذلك كان في التشريع وهو من أخطر أنواع الشرك بل هو أساس كل شرك التشريع من دون الله لأن العبيد لو وقفوا على تشريع الله ولم يتعدوا حدوده لما وجدت شركاً ولا بدعة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ﴾. [النحل، ٢٥].

#### الجهل أساس الضاؤل :

قال القرطبي: (ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) قال مجاهد: يحملون وزر من أضلوه ولا ينقص من إثم المضل شيء. وفي الخبر «أيها داع إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وأيها داع إلى هدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء». خرجه مسلم بمعناه و «من» للجنس لا للتبعيض.

فدعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم. وقوله «بغير علم» أي: يضلون الخلق

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص١٦٦ لمجموع الفتاوي.

جهلًا منهم بها يلزمهم من الآثام إذ لو علموا لما أضلوا. ١. هـ.

قلت: ويراجع تفسيري ابن جرير وابن كثير فهما في نفس المعنى تماماً.

فهذا النص ينص على إثم من ضل بغير علم وهو في الشرك والبدع العقائدية ويراجع بحث الاجتهاد السابق ذكره للعلماء الذين تحدثوا عن الاجتهاد الخطأ وضوابطه ومجاله.

وهذه الآية تتفق تماماً مع الحديث الذي في البخاري.

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب مايذكر من ذم الرأي وتكلف القياس (ولا تقف) لا تقل (ماليس لك به علم) «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون»....

وفي رواية حرملة: «يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون».

قال الحافظ: وفي حديث أبي أمامة من الفائدة الزائدة: «أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئاً» فإن في بقيته «فسأله أعرابي فقال: يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا مافيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمنا فرفع إليه رأسه وهو مغضب فقال: وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يتعلقوا منها بحرف فيها جاءهم به أنبياؤهم»(۱) ولهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم وهي عند الترمذي والطبراني والدارمي والبزار بألفاظ مختلفة وفي جميعها هذا المعنى (۱). ا. هـ.

قلت: فهذا الحديث ينص في صراحة بوقوع لفظ الضلال مع الجهل للتابع والمتبوع فالآية والحديث يدلان بوضوح بوقوع لفظ الضلال والوزر مع الجهل والتأويل وهذا يكون في الشرك والابتداع ولهذا بوب البخاري باباً في نفس هذا الكتاب (أي الاعتصام بالكتاب والسنة).

باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى: ﴿وَمَنَ أُورَارِ الدَّينَ يضلونهم بغير علم﴾. الآية.

 <sup>(</sup>۱) وهذه الزيادة أيضاً في سنن ابن ماجة وصححها الشيخ الألباني ـ صحيح سنن ابن ماجه جـ٢ ص٣٧٧
 (باب ذهاب القرآن والعلم).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ١٣ ص١٩٩: ٢٩٩.

قال الحافظ... فأما حديث «من دعا إلى ضلالة» فأخرجه مسلم وأبوداود والترمذي... عن أبي هريرة قال قال رسول الله ، ﷺ،: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»....

قال: المهلب هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين، والنهي عن نخالفة سبيل المؤمنين. انتهى. ووجه التحذير: أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بها يترتب عليها من المفسدة وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في إحداثها(١). ا.ه..

قلت: فمن النص القرآني والأحاديث الصحيحة يعلم: أن الضلال والوزر يقعان مع الجهل والتقليد المحض في الشرك والبدع ومحدثات الأمور وهذا يخصص عموم قوله - تعالى - فوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون ﴾.

قال ابن كثير وقال ابن جرير: يقول الله \_ تعالى \_: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيهان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا، فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى مانهاكم عنه، فإنه لا يحكم عليكم بالضلال فإن الطاعة والمعصية إنها يكونان من المأمور والمنهي . وأما من لم يؤمر ولم ينه فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيها لم يؤمر به ولم ينه عنه. ا . هـ .

قلت: انظر رحمك الله قول الإمامين ابن كثير وابن جرير في هذه الآية وفي آية ﴿فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة﴾. صريح بالمؤاخذة في الاعتقاد وبغير المؤاخذة في الأوامر والنواهي في قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضل قوماً﴾. وهذا أكبر دليل على أن مناط الآية الأولى غير مناط الآية الثانية ولا تعارض بينها لعدم اتحاد مناطها.

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ١٣ ص٣١٥.

#### العذاب لا يقع إلا بعد البيان :

وقال الإمام البغوي: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) الآية معناه: ماكان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين ﴿حتى يبين لهم مايتقون﴾. يريد: حتى يتقدم إليكم بالنهى فإذا تبين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال.

قال مجاهد: بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة وبيانه لهم في معصيته وطاعته عامة فافعلوا أو ذروا.

وقال الضحاك: ماكان الله ليعذب قوماً حتى يبين لهم مايأتون ومايذرون. ١. هـ.

قلت: فهذه أقوال المفسرين في هذه الآية أنها نزلت بسبب استغفار المسلمين لآبائهم المشركين تأسياً بإبراهيم الخليل ، على أنها أنها أنها وهذه معصية لم يسبق النهي عنها في حقهم بنص فخاف المسلمون من الإثم بعد نزول النهي عنها، فنزل قول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا كَانَ الله لَيْضَل قَوماً ﴾. وقال العلماء: إنها عامة في جميع الأوامر والنواهي دون الشرك والإبتداع وبهذا تأتلف النصوص والأدلة الشرعية بفضل الله وحده.

#### الضال المستوجب للعقوبة لا يكون إلا بعد البلاغ :

وأما الضلال الذي هو الغياب عن سنن الهدى فهذا متحقق قبل النص لأنه لا خروج من الضلال إلا بنص من الله جل ثناؤه ومن هذا يعلم قول النبي ، على في الحديث الصحيح «ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته افستهدوني أهدكم» ((). . فلا خروج من الضلال إلا بالنص والبلاغ عن الله . لذلك من وقع في الشرك قبل البعثة فهو مشرك ضال ولو لم يأته بيان من الله لنقضه العهد والميثاق والفطرة وحجية الآيات الكونية لذلك وصف القرآن المشركين قبل البعثة بالضلال كقوله تعالى: ﴿ وإن كنتم من قبله لمفي ضلال مبين ﴾ . وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والأداب وابن ماجه في الزهد والترمذي - باب صفة القيامة.

﴿واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين﴾. والحديث الصحيح ـ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ـ.

فالشرك قبل البعثة قبيح وضلال وغياب عن سنن الهدى وسبب للعداب إلا أنه متوقف على شرط وهو البعثة الرسالية لذلك كها قال ابن تيمية سابقا (واسم المشرك ثبت قبل الرسالة لأنه يشرك بربه) وابن القيم، أن الحجة في الشرك العقل وأما الحجة الرسالية فهي حجة في العذاب.

وبهذا يعلم أن الضلال قبل البيان خروج عن الصراط المستقيم وأصحابه قطعاً إن كانوا واقعين في الشرك فليسوا بمسلمين بيد أنهم لا يعذبون في الدارين هذا على المذهب الراجح ـ إلا بعد البلاغ والحجة الرسالية.

وعلى هذا يفهم قول الله تعالى: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ﴾. فالمقصود بالضلال الذي يكون بعد البعثة: هو الضلال الذي يستوجب صاحبه العذاب في الدارين بعد قيام الحجة عليه وإلا فالقوم قبلها في ضلال مبين لأن الأنبياء يُرسلون إلى أقوامهم المشركين يدعونهم إلى الفطرة الصحيحة والإسلام والعبادة التي خلقوا من أجلها فهم قبلهم في ضلال مبين وجور عن الصراط المستقيم وليسوا بمهتدين لذلك قال الله \_عز وجل \_: ﴿ فيضل من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ لأنهم لم يكونوا قبل البعثة على الهدى والصراط المستقيم ولهذا أثبت القرآن الضلال قبل البيان والبعثة كما ذكرت من قبل وهذا في الكثير من الآيات على سبيل المثال لا الحصر إضافة إلى الايات على السابقة.

قوله تعالى: ﴿ يبين لكم أن تضلوا ﴾ أي: لئلا تضلوا وكراهية أن تضلوا.

فالمشركون قبل البعثة صُلّال لا ريب في ذلك ولكن بعد الحجة الرسالية إن أصر وا على شركهم وغيهم فقد استوجبوا العذاب في الدارين قال الله \_ عزّ وجل \_ : ﴿كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد﴾ [إبراهيم: ١].

قال الإمام الشوكاني: ﴿لتخرج الناس من الظلمات إلى النور﴾. لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور العلم والإيمان والهداية. ١.هـ.

فبنص القرآن النـاس قبـل الحجـة الـرسالية وقبل البيان في ظلمات الكفر والشرك والضلال ولكن هذا الضلال موجب للعذاب بعد الحجة الرسالية.

وقال الشوكاني أيضاً في قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ . . . . وتقديم الإضلال على الهداية لأنه متقدم عليها إذ هو إيقاء على الأصل، والهداية إنشاء مالم يكن الهد.

انظر \_ رحمك الله \_ أن الضلال ثابت قبل البعثة وهو متقدم على الهداية لذلك هو بقاء على الأصل والهداية إنشاء مالم يكن.

نخرج من هذا البحث في هذه الأية:

- (١) أن الشرك قبل البعثة والحجة الرسالية ضلال مبين وصاحبه مشرك ليس بمسلم. وأنه موعد بالعذاب على شركه إن أصر عليه بعد الحجة (على الراجع عند أهل السنة).
  - (٢) بعد بلوغ الشرائع لا يقع الضلال إلا بعد البيان في الأوامر والنواهي .
  - (٣) يأثم القوم ويقع عليهم الضلال والوزر مع الجهل والتقليد في الابتداع والإحداث.

فبعد بلوغ الرسالة قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضل قوماً ﴾. على عمومه في الأوامر والنواهي دون الشرك والابتداع وقوله تعالى: ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ﴾. وحديث: «وأيها داع إلى ضلالة كان عليه من الوزر ومن أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً ». عام في العقائد مع الإعراض واتباع غير الله ورسوله ، ﷺ، وسبيل المؤمنين.

وبهذا تأتلف الأدلة وتستقيم بلا تعارض بينها ولله الفضل والمنة والله ـ تعالى ـ أعلم. وبهذا انتهى بفضل الله الرد على أهم الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم.

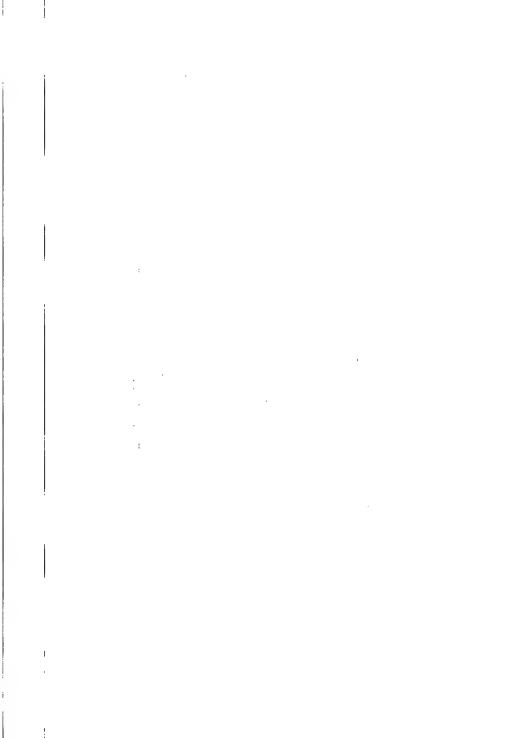

# الفصل الثاني الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة

#### و فيم ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

المبحث الثاني: الفرق بين الطلب من المخلوق والطلب به.

المبحث الثالث: التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعة كلية.

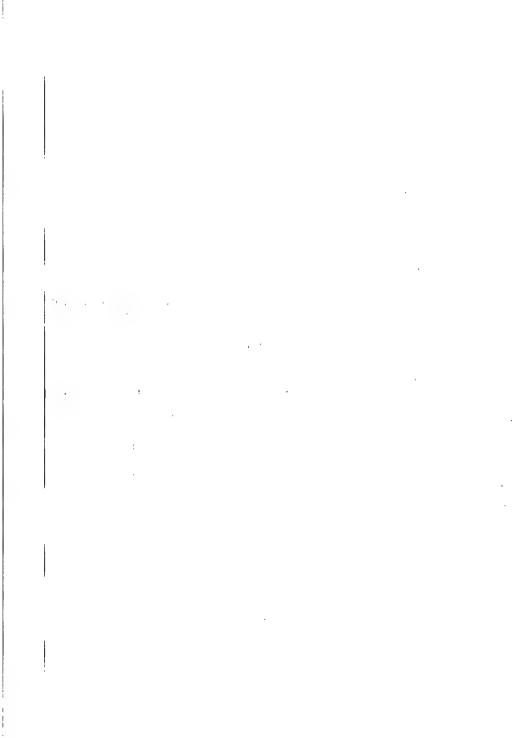

## الفصل الثاني الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة

#### حديث أمنا عائشة في العلم :

الشبهة الأولى: الاستدلال خطأ بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في العلم.

أخرج مسلم في صحيحه «قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله ، ولا على قال الله قوضعها عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثها ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويداً وانتعل رويداً وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويداً فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ياعائش حشيا رابية قالت قلت يارسول الله ، والله الله يأب أنت وأمي فأخرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مها يكتم الناس يعلمه الله نعم.

قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهمم قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون».

قال النووي: (قـالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم) هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكأنها لما قالت: نعم (٢). ١.هـ.

<sup>(</sup>١) أي راوي الحديث عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٧ ص٤٤.



#### لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة:

قلت: فهذا الحديث من أوله إلى آخره أين الشك من أمنا عائشة ـ رضي الله عنها ـ؟.

فقولها (مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم) تقرير للعلم، وهو في الأصول كما قال النووي.

وهل لو كانت عائشة والعياذ بالله تشك في هذه الصورة الدقيقة فلم لم ينكر عليها النبي \_ ؟

فإن قيل: هذا لجهلها فالجواب:

أن النبي ، ﷺ، أنكر على من هم حدثاء عهد بإسلام إنكاراً شديداً في حديث ذات أنواط وشبهّم ببني إسرائيل في قولهم اجعل لنا إلهاً كها لهم آلهة، وأنكر على من قال له (ماشاء الله وشئت فقال أجعلتني لله نداً قل ما شاء الله وحده) أو كها قال ، ﷺ، وما كان آفتهم التي أوقعتهم في هذا إلا الجهل.

فلم لم ينكر النبي ، ﷺ، على عائشة؟ وهي من تربت في بيت النبوة التي كان بيتها يتلى فيه آيات الكتاب والحكمة وهي مسلمة بفضل الله منذ العهد المكي وليست حديثة عهد بإسلام.

فالحديث ليس فيه أدني لوم عليها مترتب على مقالتها التي صدقت فيها نفسها.

ومن المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بلا خلاف بين العلماء.

#### المبحث الأول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة :

قال ابن قدامة: ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(١). ١.هـ.

وقال الشوكاني في تأخير البيان عن وقت الحاجة .

اعلم أن كل مايحتاج إلى البيان من مجمل وعام ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق إذا تأخر بيانه فذلك على وجهين: الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة، وهو: الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب وذلك في الواجبات الفورية لم يجز. لأن الاتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف مالا

<sup>(</sup>١) روضة الناظر وجنة المناظر ص٩٦.

يطاق، وأما من جوز التكليف بها لا يطاق فهو يقول: بجوازه فقط لا بوقوعه: فكان عدم الوقوع متفقاً عليه بين الطائفتين. ولهذا نقل أبوبكر الباقلاني: اجماع أرباب الشرائع على امتناعه.

قال ابن السمعاني: لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل (١). ١. هـ.

#### الفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب :

قلت: فهذا اتفاق العلماء على أنه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أي: وقت امتثال التكليف الشرعي. وأما تأخير البيان في الواجبات التي ليست بفورية عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل والامتثال فقد جوزه: كثير من العلماء فانتبه للفرق.

ومن المعلوم بيقين أن العقائد البيان يكون فيها على الفور لأنها واجبة الاعتقاد وشرط في الإيان منذ اللحظة الأولى للدخول في هذا الدين وليس في الحديث الذي بين أيدينا لوماً من النبي ، عين الله الله الله على ماقالت فدل هذا بيقين أنها لم تقع في محذور شرعي .

لأن عدم البيان في موضع البيان دليل على العدم.

#### سجو د معاذ رضي الله عنه :

الشبهة الثانية: حديث سجود معاذ ـ رضي الله عنه ـ روى ابن ماجه في سننه والبستي في صحيحه عن أبي واقد قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله ، ﷺ، فقال رسول الله ، ﷺ، قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك، قال: «فلا تفعل فإني لو أمرت شيئاً أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه». لفظ البستي (٢). ا.هـ.

#### الفرق بين سجود التحية وسجود العبادة:

قات: والذي عليه جمهور أهل العلم بلا خلاف ولا نزاع بينهم أن هذا السجود من معاذ - رضي الله عنه - كان سجود تحية لا عبادة إذ كيف يجهل هذا الصحابي الجليل أن سجود

<sup>(</sup>١) ارشاد الفحول ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير القرطبي جـ١ ص٠٥٠ عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَلْنَا لِلْمُلَاثُكُمُ اسْجِدُوا لَآدُمُ﴾.

العبادة لا ينبغي إلا لله، سبحانك هذا ظلم وافتراء عظيم على هذا الصحابي الجليل الذي اصطفاه النبي ، على من الصحابة جميعاً لمناظرة أهل الكتاب وتبليغهم التوحيد وأصل الدين وقال له ، على «إنك ستقدم قوماً أهل كتاب».

قال الحافظ في الفتح تعليقاً على هذه اللفظة. قوله (ستأتي قوماً أهل كتاب).

هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان(١٠). ١.هـ.

نسخ سجود التحية بحديث معاذ رضى الله عنه:

فهل يصطفى النبي ، رها ، من أصحابه من يجهل أصل التوحيد ليناظر أهل علم ومجادلة على ما لا يعلمه؟ .

وقد استشهد القرطبي في تفسيره بهذا الحديث على أن سجود التحية كان جائزاً إلى عصر الرسول ، على .

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿وإذا للملائكة اسجدوا لآدم﴾. فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كها قال تعالى: ﴿ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. . ﴾. وقد كان هذا مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا (ثم ذكر حديث معاذ) ـ رضي الله عنه ـ . ا . هـ .

وقال أيضاً في قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا..﴾.

قال: وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى \_ عليه السلام \_ فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود مختصاً بجناب الرب \_ سبحانه وتعالى \_ هذا مضمون قول قتادة وغيره (ثم ذكر حديث معاذ). ا.ه..

وقال الشوكاني في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائُكَةُ اسْجِدُوا لَادَمُ ﴾. مرجحاً أن السجود كان لأدم على وجه التحية والإكرام - فإن السجود للبشر قد يكون جائزاً في بعض الشرائع بحسب ماتقتضيه المصالح وقد دلت هذه الآية على أن السجود لآدم، وكذلك الآية الأخرى

<sup>(</sup>١) جـ٣ ص٤١٩ فتح الباري.

أعني قوله \_ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين \_ وقال تعالى: ﴿ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً ﴾. فلا يستلزم تحريمه لغير الله في شريعة نبينا ، ﷺ، أن يكون كذلك في سائر الشرائع. ١. هـ.

. وقال ابن تيمية: ولا يجوز أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده لا لشمس ولا لقمر ولا لملك ولا لنبى ولا لصالح ولا لقبر نبي ولا صالح.

هذا في جميع الملل (ملل الأنبياء) وقد ذكر ذلك في شريعتنا حتى نهى: أن يتنفل على وجه التحية والإكرام للمخلوقات ولهذا نهى النبي \_ ﷺ \_ معاذاً أن يسجد له وقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها». ونهى عن الإنحاء في التحية ونهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد(١). ا.هـ.

تُ قلت: فهذه أقوال العلماء شاهدة بأن هذا السجود كان: سجود تحية وكان مباحاً في الشرائع السابقة إلى أن نسخ في شريعتنا.

ومن المعلوم أن السجود لغير الله على وجه العبادة لم يكن مباحاً في أية شريعة فكل الأنبياء نهوا عن ذلك وبلغوا أقوامهم ﴿اعبدوا الله مالكم من إله غيره﴾.

واكبر دليل على هذا(۱) هو قول النبي، ﷺ، في آخــر الحديث (لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها).

فهذا نص في أن هذا السجود سجود تحية وإكرام وإلا تعارض مع قوله تعالى (والعياذ بالله من ذلك) ﴿ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً من دون الله أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون﴾.

وفي هذا القدر الكفاية لبيان فساد هذا الاستدلال وله الفضل والمنة وحده.

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص٧٤: ٧٥ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) أي أن: سجود معاذ ـ رضي الله عنه ـ كان على وجه التحية.

#### حادثــة ذات انــهاط :

الشبه الثالثة: الاستدلال خطأ بحديث ذات أنواط عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ، على الله حنين ونحن حديثو عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة ، فقلنا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كالهم ذات أنواط، فقال النبي ، هي ،: «الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كها قالت بنو إسرائيل: ﴿اجعل لنا إلها كها لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ﴾ لتركبن سنن من كان قبلكم » . أخرجه الترمذي وصححه .

#### المبحث الثاني: الفرق بين الطلب من المخلوق و بين الطلب به :

أقول وبالله التوفيق: إن الذين طلبوا كانوا حدثاء عهد بالكفر، وطلبوا ولم يفعلوا، وقد نص العلماء على أنهم طلبوا مجرد المشابهة في أن تكون لهم شجرة ينوطون بها السلاح يستمدون بها وليس منها النصر بسبب ماينزل من البركة عليها من قبل الله. ولذلك سألوا النبي ، هي ذلك فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط. فهم لم يدّعوا فيها هذا من قبل نفوسهم ولكن أرادوا أن يكون ذلك من الله عن طريق نبيه ومصطفاه ، هي وكما قلت من قبل: يستمدون بها النصر وليس منها كما في الحديث الصحيح «مطرنا بنوء كذا». أي: بسبب الكوكب لا به.

لأن القول مطرنا بسبب الكوكب فهذا يكون ابتداع وشرك أصغر.

ومن قال: إن الكوكب هو الذي أنزل المطر فهذا شرك بالله في ربوبيته.

فهم طلبوا النصر بها ولكن المحذور الذي وقعوا فيه هو مشابهتهم للمشركين فقطع النبي ، ﷺ، مادة المشابهة من جذرها، وقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة).

ومن المعلوم أن المشبه يشبه المشبه به في وجه أو في بعض الأوجه دون بقيتها لا يهائله تماماً وإلا كان فرداً من جنسه وهذا كقول النبي ، ﷺ: «مدمن الخمر كعابد وثن»(١). وقوله ﷺ: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته،(١).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه وحسنه الألباني ـ راجع صحيح سنن ابن ماجه جـ٧ «كتاب الأشربة».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري \_ كتاب التوحيد \_ باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ .

ومن المعلوم أن التشبيه هنا في الرؤية والوضوح لا في الشكل والاستدارة (والعياذ بالله من ذلك) وكذلك هنا أن بني إسرائيل طلبوا مشابهة المشركين ولكن في الشرك الأكبر وأنتم طلبتم مشابهة المشركين إلا أنه في الشرك الأصغر، أو أن طلبهم هذا قد يؤول إلى الشرك الأكبر مع طول الزمان لأن البدع بريد الشرك الأكبر، فأول شرك وقع على وجه الأرض كان بدايته تصوير الأصنام على صور الصالحين، ثم لما تنسخ العلم عبدت، فكان تصوير الأصنام ذريعة إلى الشرك فيها بعد مع أن مجرد الوقوف عليه ليس بشرك، وكها حرم في شريعتنا بناء المساجد على القبور أيضاً لهذا المعنى: لأنها تؤول بأصحابها إلى الشرك الأكبر.

فإن قيل فإن كان سؤالهم مجرد المشابهة فلم قال ﷺ: «قلتم كما قالت بنو إسرائيل»؟ قيل: هذا من باب ما يؤول إليه الأمر ومن باب التغليظ كما غلظ النبي ـ ﷺ ـ على من قال

له «ماشاء الله وشئت، فقال اجعلتني لله نداً».

قال الشاطبي: في معرض اتباع الأمم السابقة خاصة أهل الكتاب في بدعهم - قال فقوله ، على الشاطبي: في بدعهم - قال فقوله ، يقير ، «حتى تأخذ أمتي بها أخذ القرون من قبلها». يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم ، بل قد تتبعها في أعيانها وتتبعها في أشباهها ، فالذي يدل على الأول قوله «لتتبعن سنن من كان قبلكم». الحديث فإنه قال فيه: «حتى لو دخلوا في جحر ضب خرب لاتبعتموهم». والذي يدل على الثاني قوله: «فقلنا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال عليه السلام هذا كها قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها» الحديث.

فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الألهة من دون الله لا أنه هو بنفسه، فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه مالم ينص عليه مثله من كل وجه والله أعلم(١). ١. هـ.

#### طلب القوم مجرد المشابهة :

فهذا النص من الإمام الأصولي يدل على أن: القوم لم يطلبوا الشرك الأكبر بل مجرد المشابهة وأنه يشبه طلب بني إسرائيل لا أنه هو بنفسه، وأنه لا يلزم التشابه بينها من كل وجه فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه، مالم ينص عليه من كل وجه.

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب بعد أن ساق الحديث في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما \_ فيه مسائل \_.

<sup>(</sup>١) الاعتصام جـ٢ ص٢٤٦:٢٤٥.

المسألة الثالثة ـ كونهم لم يفعلوا ـ المسألة الحادية عشر ـ أن الشرك فيه: أكبر، وأصغراً لأنهم لم يرتدوا بهذا(١). ١.هـ.

قلت: فهذا نص من الشيخ أن القوم طلبوا الشرك الأصغر.

وقال ابن تيمية: ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال الله أنواط فقال الله أنواط فقال الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى لموسى: أجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم» . أ

فأنكر النبي ، ﷺ، مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم. فكيف بها هو أطم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه؟

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض. سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قناة جارية أو جبلاً أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها، أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر الله - سبحانه - عندها، أو لينسك عندها. بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عيناً ولا نوعاً (١) . ا . ه .

#### الفرق بين التوجيد والبدعة والشرك،

وهذا كلام شيخ الإسلام ينص على أن: القوم طلبوا مجرد المشابهة للمشركين لا عين الشرك ثم انظر إلى الأمثلة التي ذكرها بعد ذلك فهي كلها في البدع وليست في الشرك الأكبرا وهو أن يخص العبد بقعة أو شجرة أو قناة بنوع من البركة بغير برهان من الله ، ويعبد الله عندها رجاء عظم الثواب وهذا هو عين البدعة لأن التوحيد هو: عبادة الله وحده بما شرع على ألسن رسله عليهم السلام والشرك عبادة غير الله معه

والبدعة ٣ هي: عبادة الله وحده بغير ماشرع على التعيين دون الإجمال.

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد ـ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ـ .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص٣١٤: ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) هذا تعريف البدعة الغير مكفرة \_ أي: البدع التي وقع فيها أهل القبلة ولم يخرجوا بها من الإسلام . وقولي على التعيين دون الإجمال أي: أصاب متابعة الشرع على الإجمال دون التعيين في المتابعة لهذه الجزئية من العبادات، وإلا فترك المتابعة كفر لا ريب فيه . ويهذا يظهر الفرق بين الكافر والمبتدع . فالأول ترك الاتباع إجالاً فضلاً عن التفصيل والثاني متابعته على الإجمال تشفع له خطأه في التفصيل .

فالذي يعبد الله وحده عند البيت الحرام يرجو عظم الثواب فهذا موحد على السنة لأن الله فضل هذا المكان على غيره.

وأما من يعبد الأموات. فهو مشرك لصرفه العبادة لغير الله.

وأما من يعبد الله وحده لا شريك له عند القبور فهذا موحد لم يشرك بالله غيره إلا أنه مبتدع لأنه فضل مكاناً بغير برهان من الشرع، فخرج من السنة إلى البدعة بهذا.

#### العبد منذ أسلم مكلف بالتوحيد على الفور :

والقوم لم يطلبوا الشرك الأكبريقيناً لأنه كها ذكرت من قبل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بلا نزاع بين العلماء ومن المعلوم أن العبد منذ دخل في الإسلام وهو مطالب بالتوحيد والنهي عن الشرك فكيف يجوز تأخير هذا الأمر؟

فهل يظن ظان أن النبي ، ﷺ، لم يحدث أمته عن الشرك ويُبينه لهم وينهاهم عنه، وينتظر حتى يقع في الأمة شرك في النسك فيقول عندها: هذا شرك بالله، ثم يقع شرك في الولاية فيخبر ساعتها أن هذا شرك ولا تعودوا إليه ولو لم يقع لا ينهى ، ﷺ، عنه.

أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم وطعن في نبي الله ومصطفاه ، على إذ كيف يأمر معاذاً عند قدومه لأهل الكتاب أن يدعوهم إلى التوحيد، ولا ينتقل منه إلى الشرائع حتى يعرفوا الله المعرفة التي تفرق بين التوحيد والشرك وأن يعرفهم إلههم الذي يجهلونه، ولا يفعل هو ، على ذلك \_ والعياذ بالله \_ فإنا نبراً بنبينا ، على من هذا النقص والازدراء ويلزم من هذا القول الخبيث أن كثيراً من الصحابة ماتوا قبل أن يعلموا ويستكملوا حقيقة التوحيد والشرك .

فعلى من يظن هذا أن يراجع إيهانه ويتقي الله في نفسه قبل أن يسأل في القبر عن نبيه ، ﷺ، فلا يستطيع الإجابة ويقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته.

فإني على يقين من أنه لا يدخل عبد في الإسلام إلا ويعلمه النبي ، هي التوحيد وحسنه والشرك وقبحه في ساعتها وإلا فالأمة مجمعة على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في فروع الشريعة فكيف الحال بأصل الأصول وهو التوحيد والنهي عن الشرك فهل هذا يجوز تأخير بيانه ? .

#### علم قوم النبي ﷺ باللسان العربي:

وقوم النبي ، ﷺ، كانوا علماء باللسان العربي الذي نزل به القرآن وهذا بنص التنزيل ً قال تعالى: ﴿كتاب فصلت ءاينته قرآنا عربياً لقوم يعلمون﴾. [فصلت، ٣].

قال الإمام البغوي ﴿قرآنا عربيا لقوم يعلمون ﴾ . اللسان العربي، ولوكان بغير لسانهم ماعلموه . ١ . هـ .

وقال الشوكاني: (لقوم يعلمون) أي: يعلمون معانيه ويفهمونها وهم أهل اللسان العربي. ا هـ.

فهم يعلمون ويفقهون ما دعوا إليه لأنهم أهل اللسان العربي.

فكان من يكفر منهم يكفر على علم بدعوة القرآن لإفراد الله \_ جل ثناؤه \_ بالتأله والكفر بها يعبد من دونه لذلك قالوا: ﴿ اجعل الآلهة إلها واحداً ﴾. ومن آمن منهم آمن على علم

فالكفار علموا مراد النبي ، ﷺ، من دعوته إليهم فكيف لا يعلم من آمن منهم مراد نبيه، ﷺ،؟!

فمن هذا يعلم أن السؤال منهم لم يكن في الشرك الأكبر ولكن هو مجرد المشابهة للمشركين.

#### حديث القدرة ،

الشبهة الرابعة: الاستدلال خطأ بحديث القدرة وهو في الصحيحين أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ، ﷺ، قال «قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البرونصفه في البحر فو الله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين فلها مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع مافيه وأمر البحر فجمع مافيه ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يارب وأنت أعلم فغفر الله له».

قال النووي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فقالت طائفة: لا يصح حمل هذا الحديث، فقالت طائفة: لا يصح حمل هذا ا على أنه أراد نفي قدرة الله فإن الشاك في قدرة الله \_ تعالى \_ كافر، وقد قال في آخر الحديث: إنه إنها فعل هذا من خشية الله \_ تعالى \_ والكافر لا يخشى الله \_ تعالى \_ ولا يغفر له، قال هؤلاء فيكون له تأويلان أحدهما: أن معناه لئن قدر على العذاب أي: قضاه يقال منه قدر بالتخفيف وقدر بالتشديد بمعنى واحد. والثاني: أن قدر هنا بمعنى ضيق عليًّ. قال الله \_ تعالى \_ ﴿ فقدر عليه رزقه ﴾ وهو أحد الأقوال في قوله تعالى ﴿ فظن ألن نقدر عليه ﴾ .

وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لها بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله فصار في معنى الغافل والناسي وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها وهو نحو قول القائل الاخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته «أنت عبدي وأنا ربك» فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو.

وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم «فلعى أضل الله» أي: أغيب عنه وهذا يدل على أن قوله لئن قدر الله على ظاهره.

وقالت طائفة: هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعالها يسمونه مزج الشك باليقين كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوَ إِياكُم لَعْلَى هَدَى﴾. فصورته صورة الشك والمراد به اليقين.

وقالت طائفة: هذا الرجل جهل صفة من صفات الله \_ تعالى \_ وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة.

قال القاضي: وعمن كفره بذلك ابن جرير الطبري وقاله: أبو الحسن الأشعري أولاً.

وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدها وإليه رجع: أبو الحسن الأشعري وعليه استقر قوله لأنه لم يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع بصوابه ويراه ديناً وشرعاً، وإنها يكفر من اعتقد أن مقالته حق. قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلاً.

وقالت طائفة : كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كِنَا مَعَذَبِينَ حَتَى نَبِعَثُ رَسُولًا ﴾ .

وقالت طائفة: يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة وإنها منعناه في شرعنا بالشرع وهو قوله تعالى: ﴿إِنْ الله لا يغفر أن يشرك به ﴾. وغير ذلك من الأدلة والله أعلم(١٠). ١.هـ.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٧ ص ٧٠: ٧٤.

#### ظاهر الحديث مشكل :

وقال الحافظ قال الخطابي: قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب:

أنه لم ينكر البعث وإنها جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيهانه باعترافه بأنه إنها فعل ذلك من خشية الله.

قال ابن قتيبة: قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. ورده الله ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة كفر اتفاقاً وإنها قيل: إن معنى قوله: ﴿لئن قدر الله عليَّ﴾. أي: ضيق وهي كقوله ﴿ومن قدر عليه رزقه﴾. أي: ضيق.

وأما قوله ﴿لعلى أصل الله ﴾ فمعناه: لعلى أفوته يقال: ضل الشيء إذا فات وذهب وهو كقوله ﴿لا يضل ربي ولا ينسى ﴾. ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كما غلط ذلك الآخر فقال: «أنت عبدي وأنا ربك» أو يكون قوله «لئن قدَّر علي» بتشديد الدال أي: قدر على أن يعذبني ليعذبني أو على أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيان.

وأظهر الأقوال أنه قال ذلك: في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بها يصدر منه وأبعد الأقوال قول من قال: إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر(١٠. ١.هـ.

قيام هذا الرجل بالتوحيد :

قلت: فهذه أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث هل قال أحد منهم أنه جهل قدرة الله بالكلية في الإجمال والتفصيل وكان جاهلًا فعذر بجهله؟ هذه واحدة \_.

الثانية أن هذا الحديث ليس في التوحيد وترك الشرك الذي هو أصل الدين ولكن في إ جهل الصفات لذلك أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وغير واحد عن الحسن وابن سيرين عن النبي ﷺ قال: كان رجل ممن قبلكم لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد فلما احتضر

<sup>(</sup>١) فتح الباري - كتاب أحاديث الأنبياء - جـ٦٠ ص١٠٤.

قال لأهله انظروا إذا أنا مت أن يحرقوه حتى يدعوه حما ثم اطحنوه ثم أذروه في يوم ريح فلما مات فعلوا ذلك به فإذا هو في قبضة الله فقال الله عز وجل يا ابن آدم ما حملك على ما فعلت قال: أى ربى من نحافتك قال فغفر له بها ولم يعمل خيراً قط إلا التوحيد(١).

قال صاحب الأحاديث القدسية نقلاً عن القسطلاني في شرح الصحيح لم (يقدم عند الله خيراً) ليس: المراد نفي كل خير على العموم، بل نفي ماعدا: التوحيد ولذلك غفر له، وإلا فلو كان التوحيد منتفياً عنه، لتحتم عقابه سمعاً ولم يغفر له. . . وليس ذلك شكاً منه في قدرة الله على إحيائه ولا إنكاراً للبعث وإلا لم يكن موقناً، وقد أظهر إيهانه بأنه إنها فعل ذلك من خشية الله \_ تعالى (٢) \_ . . ا. ه \_ .

(١) فهذا الحديث خارج عن محل النزاع فهو ليس في قضية التوحيد التي هي أصل الأصول (٢) تأويل العلماء لهذا الحديث وصرفه عن معناه الظاهري لخير بيان أن ظاهر هذا الحديث غير مراد وأنه معارض لأصولهم الكلية، وهم ينزلون قضايا الأعيان على مقتضى القواعد الكلية.

فإن كان من أصولهم: إعذار الجاهل لقالوا جمعياً: أن هذا الرجل جهل قدرة الله وكان جاهلًا وعذر بجهله وكفوا أنفسهم مؤنة التأويل! لأن التأويل عندهم شر لا يذهبون له إلا في حالة الضرورة عندما تصطدم قضية من قضايا الأعيان أو دليل جزئي مع القواعد والأصول الكلية.

#### المبحث الثالث ، التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعدة كلية :

قال الشاطبي: فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة فلابد من الجمع في النظر بينها، لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد. إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع، وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلى ويلغى الجزئي(٣). ا.ه.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد جـ٢ ص ٣٠٤ طبعة مؤسسة قرطبة.

<sup>(</sup>٢) الأحاديث القدسية جـ ١ ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الموافقات جـ٣ ص ٩: ١٠.

وقال أيضاً: إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال والدليل على ذلك أمور. . . . .

(الثالث) أن قضايا الأعيان جزئية، والقواعد المطردة كليات ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات. ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص(١). ١.هـ.

وقال أبو زهرة: التأويل شروطه. . . . .

ثانيها أن يكون : ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفاً لقاعدة مقررة معلومةاً من الدين بالضر ورة أو مخالفاً لنص أقوى منه سنداً ٢٠٠٠. ١. هـ.

وقال النووي: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً.... فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ماعمل كها أنه لا يدخل الجنة أحم مات على الكفر ولو عمل من أعمال البرما عمل.

هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه. المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ماورد من أحاديث الباب وغيره فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع (٣). ١. هـ.

قلت: فهذه نُقول العلماء قاضية بأنه إذا: تقررت قاعدة كلية وجاء مايصادمها في الظاهر أ من قضايا الأعيان أو الأدلة الجزئية يجب حملها على مقتضى القواعد الشرعية وتأويلها عليها أ لتأتلف النصوص وليجمع بينها.

فتأويل جمهور العلماء لظاهر حديث القدرة أكبر دليل على أن ظاهره يضاد أصلًا كلياً عندهم أو دليلًا أقوى منه دلالة فلهذا فروا إلى التأويل .

(٣) هل هذا الرجل جهل قدرة الله والبعث؟

<sup>(</sup>١) الموافقات جـ٣ ص ٢٦١: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) أصول الفقه لأبي زهرة ص١٠٧:١٠٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١ ص٢١٧.

الجواب: أنه لم يجهل هذا بدليل أنه أمر بنيه أن يفعلوا به ماوصاهم به. وإلا لقال لهم: إذا مت فقبروني بهيئتي لئن قدر الله على ليعذبني.

ولكن هو كها قال العلماء: أنه ظن أنه إن فعل أولاده فيه ماأوصى به أن يكون جمعه والحال هذه من الممتنعات، والممتنعات خارجة عن نطاق القدرة وهذا لا يعلم إلا بشرع.

قال الإمام الدهلوي: فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة لكن القدرة إنها هي في الممكنات لا في الممتنعات. وكان يظن أن جمع الرماد المتفرق نصفه في البر ونصفه في البحر ممتنع، فلم يجعل ذلك نقصاً فأخذ بقدر ماعنده من العلم ولم يعد كافراً (١٠). ١. هـ. المعان الرجل بقدرة الله على البعث:

والدليل على أنه كان مؤمناً بقدرة الله الرواية التي في صحيح مسلم «فإني لم أيتهر عند الله خبراً وإن الله يقدر على أن يعذبني».

قال النووي: (وإن الله يقدر على أن يعذبني) هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا ونقل اتفاق الرواة والنسخ عليه هكذا بتكرير «إن» وسقطت لفظة «أن» الثانية في بعض النسخ المعتمدة فعلى هذا تكون: إن الأولى شرطية وتقديره: إن قدر الله على عذبني وهو موافق للرواية السابقة، وأما على رواية الجمهور وهي إثبات أن الثانية مع الأولى فاختلف في تقديره....

ويجوز أن يكون على ظاهره كها ذكر هذا القائل لكن يكون قوله هنا معنه: إن الله قادر على أن يعذبني إن دفنتموني بهيئتي، فأما إن سحقتموني وذريتموني في البر والبحر فلا يقدر على، ويكون جوابه كها سبق ويهذا تجتمع الروايات والله أعلم" . ا. هـ.

قلت: فهذه الرواية التي عليها جمهور الرواة تدل بجلاء على أن الرجل كان مؤمناً بقدرة الله عليه في الجملة وجهل وشك في هذه الصورة الدقيقة.

ومعلوم أن جهل هذه الصورة الدقيقة لا يطعن في ألوهية الله لذلك جاءت الرواية عنه (لم يعمل خيراً شيئاً قط إلا التوحيد).

بخلاف من شك في أصل قدرة الله فهذا طعن في ألوهيته إذ كيف يكون الإِله عاجزاً أو جاهلًا أو ميتاً أو أصم أو لا يخلق فهذه تطعن طعناً مباشراً في الوهية الله .

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة جـ١ ص٠٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١٧ ص٨٤: ٨٨.

لذلك لم يكن الجهل بالصفات جهلاً بالذات إلا أن تكون هذه الصفة لا تتصور الذات بدونها ويكون مفهوم التأله قائم عليها فهذه الجهل بها جهل بالذات. ويراجع هذا في شرح حديث معاذ لأهل الكتاب.

فهذه هي أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث فهل بعد سردها بقيت شبهة في عدم جواز الاستدلال مها؟!.

وأختم الحديث في هذا الحديث بقول الإمام أبي بطين عليه قال: واحتج: من يجادل عن المشركين بقصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته على أن: من ارتكب الكفر جاهلًا لا يكفر ولا يكفر الا المعاند.

والجواب: عن ذلك كله أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه عبادة الله وحده لا شريك له، والنهى عن الشرك الذي هو: عبادة غيره.

فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذوراً لجهله قمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذه الدعوى لا يمكنه طرد الدعوى لا يمكنه طرد أصله بل لابد أن يتناقض.

فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد ، ري الله الله أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين، والشاك جاهل.

والفقهاء \_ رحمهم الله \_ يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد وأنه: المسلم الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو فعلاً أو اعتقاداً أو شكاً.

وسبب الشك: الجهل ولازم هذا لا يكفر جهلة اليهود والنصارى ولا الذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم، ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ بالنار لأننا نقطع أنهم جهال وقد أجمع العلماء ـ رحمهم الله ـ على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. . . . .

فالمدعي: أن مرتكب الكفر متأولاً أو مجتهداً أو مخطئاً أو مقلداً أو جاهلًا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لابد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير: من شك في رسالة محمد ، ﷺ،

وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه وأن الله غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب \_ سبحانه \_ فإنها غفر له لعدم بلوغ الرسالة له كذا قال غير واحد من العلماء، ولهذا قال الشيخ تقي الدين \_ رحمه الله تعالى \_: من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا يجهلها كفر، وإن كان مثله يجهلها لم يكفر قال: ولهذا لم يكفر النبي ، ولا الرجل الشاك في قدرة الله \_ تعالى \_ لأنه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة.

وكذا قال: ابن عقيل وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات أنه لا يكفر الجاهل، وأما في الشرك ونحوه فلا كها ستقف على بعض كلامه إن شاء الله ـ تعالى ـ وقد قدمنا بعض كلامه في الاتحادية وغيرهم وتكفيره من شك في كفرهم. قال: صاحب اختياراته: والمرتد من أشرك بالله وكان مبغضاً لرسوله أو لما جاء به أو ترك إنكار كل منكر بقلبه . . . أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعاً . ومن شك في صفة من صفات الله (الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية) ومثله لا يجهلها فمرتد، ولهذا لم يكفر النبي على الرجل الشاك: في قدرة الله تعالى .

فأطلق فيها تقدم من المكفرات، وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره، مع أن رأي الشيخ رحمه الله في التوقف عن تكفير الجهمية ونحوهم خلاف نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام.

قال المجد رحمه الله تعالى: كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول: بخلق القرآن أو أن علم الله مخلوق أو أن أسهاءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الأخرة أو يسب الصحابة تديناً أو أن الإيهان: مجرد اعتقاد وما أشبه ذلك.

فمن كان عالمًا بشيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد على ذلك في مواضع انتهى .

فانظروا كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم(١) ١. هـ.

<sup>(</sup>١) الانتصار لحزب الله الموحدين ص١٦: ١٨.

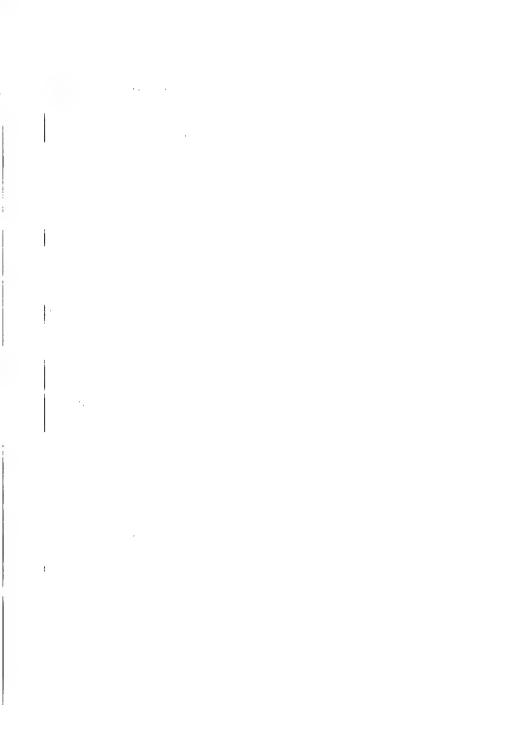

# الفصل الثالث تقسيم الدين إلى أصول وفروع

#### و فیه مبدان :

المبحث الأول: أصول الدين المزعومة عند أهل البدع.

المبحث الثاني: إحكام أصول الدين وبيانها بياناً شافياً قاطعاً للعذر.

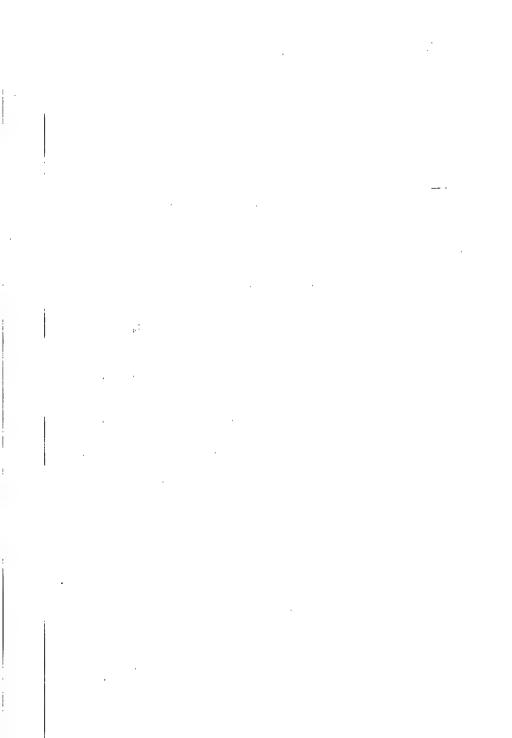

### الفصــل الثالث تقسيم الدين إلى أصول وفروع

ردد كثير من الإخوة الـذين ينافحون عن أسلمة المشركين بأية طريقة وسبيل عبارة مقطوعة لشيخ الإسلام ابن تيمية أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، ورموا من يقول: بأن للدين أصول وفروع بالبدعة \_ أقول وبالله التوفيق :

ألم يأن للذين يرددون هذه المقالة أن يتقوا ربهم فإن هذا الأمر تقشعر منه الجلود وتتقطع له القلوب \_ ألم يسمعوا قول الله: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ . وقوله تعالى: ﴿لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ . وقوله تعالى: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيهانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ . مع تفسير النبي ، عنه ، للظلم بأنه الشرك الأكبر مُذكراً بقوله تعالى: ﴿إن الشرك لظلم عظيم ﴾ . ألم يسمعوا قول النبي ، عنه ، «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله . ، ولم يقل أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن الزنا حرام وأن النكاح حلال أو أن الربا حرام وأن البيع حلال؟ .

فلو جاء مشرك إلى النبي ، ﷺ، وقال أشهد أن الخمر حرام فقط هل كان يحكم بإسلامه؟

هل يريدون منا أن نقول أن التوحيد كإماطة الأذى عن الطريق وأن الشرك كالمعصية لا فرق بينها؟ سبحانك هذا افتراء عظيم فإن القرآن والسنة من أولها إلى آخرهما يردان على هذا الزعم المفترى.

#### المبحث الأول: أصول الدين المزعومة عند أهل البدع :

أما كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ فإنه يتحدث عن الأصول التي أصلها أهل البدع المخالفة لأصول الدين التي جاء بها الرسول ﷺ من المسائل والدلائل، والتي وقفوا إسلام العبد على الإتيان بها ولا عذر في تركها. وما دونها فهي: الفروع وتحتمل العذر بالجهل والتأويل.

وما من فرقة من الفرق إلا ولها أصول تدعى أنها أصول الدين وهي مخالفة لأصول

الدين التي جاء بها الرسول ﷺ وتكفر من لم يأت بها وتعذر فيها هو من دونها كأمثال الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم.

قال الشيخ: واسم التوحيد اسم معظم جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، فإذا جعل تلك المعاني التي نفاها من التوحيد ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول، ﷺ، أنه يقول بالتوحيد الذي جاءت به الرسل ويسمى طائفته الموحدين، كما يفعل ذلك: الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي شيء من الصفات ويسمون ذلك: توحيداً وظائفتهم: الموحدين، ويسمون علمهم: علم التوحيد كما تسمى المعتزلة ومن وافقهم نفي القدر: عدلاً، ويسمون أنفسهم: العدلية وأهل العدل ومثل هذه البدع كثير جداً يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان مخالفة لما أراده الله ورسوله بتلك الألفاظ، ولا يكون أصحاب تلك الأقوال تلقوها ابتداءً عن الله عن شبهة حصلت لهم وأئمة لهم وجعلوا التعبير عنها بألفاظ الكتاب والسنة حجة لهم وعمدة لهم ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول، ﷺ، لا مخالفون الكتاب والسنة حجة لهم وعمدة لهم ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول،

وكثير منهم لا يعرفون أن ماذكروه مخالف للرسول ، ﷺ ، بل يظن أن هذا المعنى الذي ا أراده هو المعنى الذي أراده الرسول ، ﷺ ، وأصحابه . .

(إلى أن قال) والقرآن مملوء من ذكر وصف الله بأنه أحد وواحد ومن ذكر أن إلهكم واحدا ومن ذكر أنه : لا إله إلا الله ونحو ذلك .

فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك فإن معرفته أصل الدين وهو أول مادعا الرسول، ويجه أبية ، إليه الخلق وهو أول مايقاتلهم عليه وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا الناس به وقد تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا لا إله إلا الله(١). ١. هـ.

## العبحث الثاني: إحكام أصول الدين وبيانها بيانا شافيا قاطعا للعذر :

وقال: (ردأ على سؤال جاءه): هل يجوز الخوض فيها تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد ، ﷺ، فيها كلام أم لا؟

فإن قيل بالجواز: فما وجهه؟ . . . فأجاب:

الحمد لله رب العالمين (أما المسألة الأولى) فقول السائل هل يجوز الخوض فيها تكلم

<sup>(</sup>١) جـ٧١ ص٢٥٣ لمجموع الفتاوي.

الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد فيها كلام أم لا؟ سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة.

فإن المسائل التي هي من أصول الدين التي تستحق أن تسمى: أصول الدين أعني: الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن النبي ، على الدين الذي أرسل الله متناقض في نفسه إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين، وأنها مما يحتاج إليه الدين.

ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين:

إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة: التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة.

وكلا هذين باطل قطعاً، وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين، وإنها يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول، أو جاهل بها يعقله الناس بقلوبهم، أو جاهل بهما جميعاً.

فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه بها اشتمل عليه ذلك من أ**صول الدين وفروعه**.

وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات وإنها هي: جهليات، وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ماليس منها من المسائل والموسائل الباطلة، وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك كها هو الواقع لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضلاً عن عامتهم....

فكل مايحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر. إذ هذا من أعظم مابلغه الرسول البلاغ المبين، وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه...

وإنها الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل: التي تستحق أن تكون أصول الدين.

وأما مايدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين، وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة مثل: نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل(١). ١.هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٣ ص٢٩٣: ٣٠٣ لمجموع الفتاوى.

#### أصل الدين التلفي من الله وحده :

وقال الشيخ رحمه الله معرفاً أصل الدين: وأصل الدين: أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حرام إلا ماحرمه الله ورسوله ولا مكروه إلا ماكره الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا مستحب إلا ما أحبه الله ورسوله.

فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ولهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير إذن من الله(١). ١.هـ.

#### أصل الدين ؛ عبادة الله وحده والإيمان به :

وقال: وأن يعلم المسلمون كلهم أنها عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ولا من فعل عباد الله الصالحين، بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله ـ تعالى ـ الذين يخرجون عن توحيده وإخلاص الدين له وعن طاعة رسله.

وأصل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ومن خرج عها أمر به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمداً رسول الله.

وإنها يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله ، ﷺ، التي بلغها عن الله (١٤٣). هـ.

وقال فالدعوة إلى الله تكون: بدعوة العبد إلى دينه. وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له كيا بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. .

فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية، فالإعتقادية: كالإيهان بالله وبرسله وباليوم الآخر والعملية كالأعهال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف. .

ولهذا كان الخطاب في السور المكية «يا أيها الناس» لعموم الدعوة إلى الأصول، إذ لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل ". ا. هـ.

<sup>(</sup>١) جـ ٢٩ ص ٣٤٥ لمجموع الفتاوى.

<sup>(</sup>٢) جـ ١١ ص ٩١٧ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) جـ ١٥ ص ١٥٨: ١٦٠ لمجموع الفتاوي.

وقال: اسم الإيهان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء (١٠٠٠ ا.هـ. وقال والدين القائم بالقلب من الإيهان علماً وحالاً هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيهان. فالدين أول ما يبنى من أصول ويكمل بفروعه كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة . .

فأصوله تمد فروعه وتثبتها وفروعه تكمل أصوله وتحفظها(١) ١. هـ.

قلت: بعد هذه النقول عن الشيخ - رحمه الله - ولو لا خشية الإطالة لجئت منها بالكثير أسأل الله - تعالى - أن كل عبد يعتقد أن الدين ليس له أصولاً وفروعاً وأن التوحيد والطاعات والشرك والمعاصي على رتبة واحدة لا فرق بينهم أن يتقي الله في نفسه ويفيء إلى الحق الذي ليس بعده إلا الضلال اللهم بلغت اللهم فاشهد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص ٢٨٩ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ١٠ ص٥٥٥ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) جـ ٢٤ ص ٢٣٥ لمجموع الفتاوي.

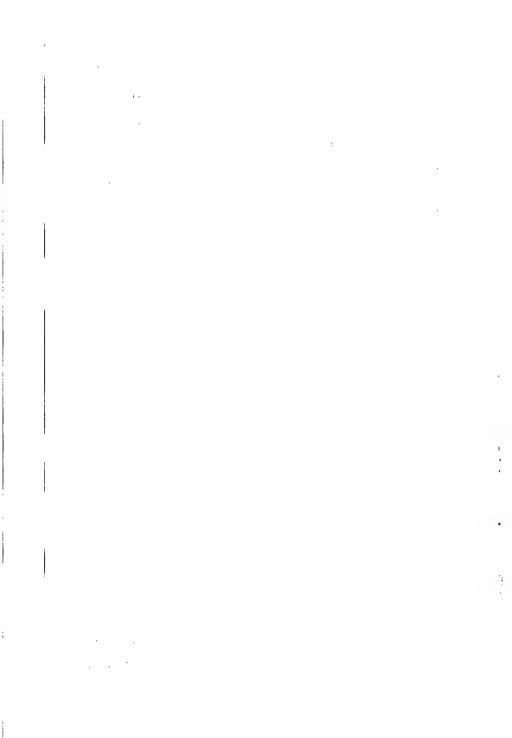

# الفصل الرابع موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين

# وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول: المشرك ليس من عداد المسلمين.

المبحث الثاني: الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس.

المبحث الثالث: الإسم الواحد يثبت وينفي بحسب ما يتعلق به من أحكام.

المبحث الرابع: تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلاء الأئمة.

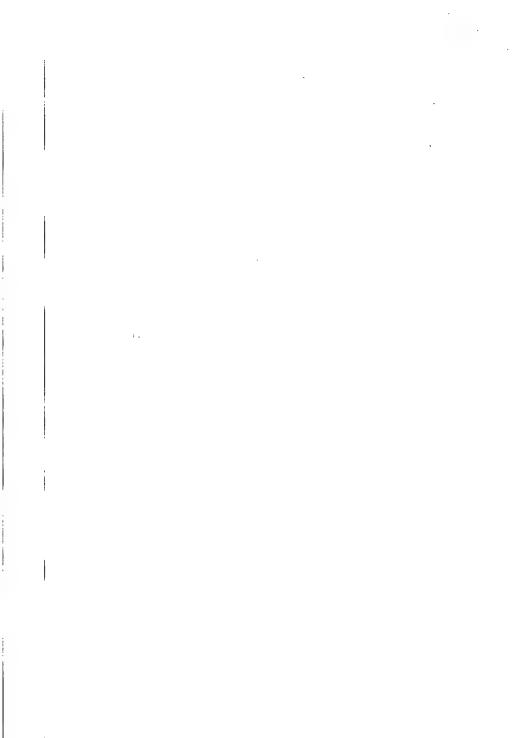

# الفصل الرابع موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين

وفي هذا الفصل أعرض فيه بمشيئة الله وعونه موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب من هذه القضية التي نحن بصددها وهي هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟

أقول وبالله التوفيق: إن هؤلاء الأثمة لا يعذرون بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد وترك الشرك خاصة دون غيره من الشرائع وهذا لما يلي:

#### المبحث الأول: المشرك ليس من عداد المسلمين :

(١) تعريفهم وتوصيفهم للإسلام يوضح بجلاء إخراج المشرك عن مسمى المسلمين ويراجع مانقلته عنهم.

قال ابن تيمية: وأيضاً فإن التوحيد أصل الإيهان وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة والهل الجنة والا يصح إسلام أحد إلا به \_.

وقال أيضاً ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الإستسلام لله وحده فأصله في القلب وهو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ماسواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلماً ومن لم يعبده بل واستكبر عن عبادته لم يكن مسلماً والإسلام هو الإستسلام لله وحده.

وقال ابن القيم: إن الإسلام: ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً.

وقال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيهان برسوله واتباعه فيها جاء به فها لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل.

وقال محمد بن عبدالوهاب: اعلم ـ رحمك الله ـ أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم (كلمة باقية في عقبه

TW.

لعلهم يرجعون).

وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها \_ وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون .

ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ماخالفها ومعاداته كها قال النبي ، ﷺ، : «من قال لا إله إلا الله مخلصا». وفي رواية «خالصاً من قلبه» وفي رواية «صادقاً من قلبه» وفي حديث آخر «من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة.

وقال تعليقاً على حديث «من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله) وهذا من أعظم ما يبين معنى: لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصهاً للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف بذلك الكفر بها يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.

وقد سبق نقل هذه النقول من مصادرها ولقد أعدت ذكرها مرة أخرى ليتبين لك أخي القاري . بيقين أن عباد القبور والمشركين غير داخلين في مسمى المسلمين عند هؤلاء الأئمة فهذه واحدة.

#### لا يخرج العباد عن الشركأو التوحيد :

 (٢) فقد نص هؤلاء العلماء أن الناس صنفان لا ثالث لهما إما موحد لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وإما مشرك يعبد غير الله.

ومن المعلوم أن عباد القبور وكل من قدم شيئاً لغير الله مما لا يكون إلا لله من خصائص الإلهية ليسوا ممن عبدوا الله مخلصين له الدين وإذا كان ذلك كذلك فهؤلاء ليسوا بموحدين وبالتالي فهم مشركون إذ لا ثالث لهما.

قال ابن تيمية: ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده، فلابد أن يكون عابداً لغيره. يعبد غيره فيكون مشركاً. وليس في بني آدم قسم ثالث.

بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل: النصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام . .

فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين فلابد أن يكون مشركاً عابداً لغير الله. وهو في الحقيقة عابد للشيطان.

فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان. قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذَكْرِ الرَّمْن نَقَيْض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون﴾(١). ١.هـ.

وقال ابن القيم كما أن من غمر قلبه بمحبة الله \_ تعالى \_ وذكره وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه أغناه ذلك عن عبة غيره وخشيته والتوكل عليه، وأغناه أيضاً عن عشق الصور. وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبي، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبي، ا.هـ.

وقال: ﴿ وَمِنْ يَرْغُبُ عَنْ مَلَةَ إِبِرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَهُ نَفْسَهُ . . ﴾ . فقسم \_ سبحانه \_ الخلائق قسمين: سفيها لا أسفه منه ، ورشيداً .

فالسفيه: من رغب عن ملته إلى الشرك. والرشيد: من تبرأ من الشرك قولاً وعملاً وحملاً وكالله وحملاً وعملاً وعملاً وعملاً وحالاً فكان قوله توحيداً وحاله توحيداً ودعوته إلى التوحيد<sup>(٣)</sup>. ا.هـ. وهذه الثانية.

#### العبادة و شروطها و فساد الشرك لها :

(٣) تقرير هؤلاء الأثمة أن العبادة لله وحده لا تقع مع الشرك به، وأن من شروط
 تحقق العبادة العلم بالمعبود، والمشرك جاهل بالله - عزّ وجل -.

فإن الله هو الرب المالك الخالق لكل شيء وبهذا استحق العبادة والتأله ووجب له الشكر وحده لا شريك له والمشرك لا علم له بهذا وأيضاً من شروط العبادة أن تكون: خالصة لله وحده لا شريك له، وأن يكون المتوجه له مسلماً حال التوجه لا تقع إلا بهذا.

قال تعالى: ﴿ أَم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ الله المنيه ماتعبدون من

<sup>(</sup>۱) جـ ۱۶ ص۲۸۲: ۲۸۵.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان جـ١ ص٢١٤.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين جـ٣ ص٤٤٦.

بعدي قالوا نعبد إلهك \_ إلى قوله \_ إلها واحدا ونحن له مسلمون،

فالمولى تبارك وتعالى لم يكن قط إلا إلهاً واحداً ولم يأذن في أي وقت بتعدد الآلهة فهو واحد في تألهه وهذا وصف لازم له لا ينفك عنه ولا يعبد إلا به ولا يكفي هذا في العبادة، بل يجب على المتوجه لله أن يكون مسلماً له أي: خاضعاً مستسلماً له وحده لا شريك له ظاهراً وباطناً ساعة التوجه لا تقع العبادة إلا بهذا.

وهذا ملخص تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَاأَيُهَا الْكَافُرُونَ﴾. ومن المعلوم أن المشرك جاهل بهذا كله.

قال ابن تيمية: وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من أهل الحديث وغيرهم يتكلمون في العلم والمعرفة والتصديق الدي هو أصل الإرادة: ويقولون: العبادة لابد فيها من القصد، والقصد لا يصح إلابعد العلم بالمقصود المعبود، وهذا صحيح فلابد من معرفة المعبود وما يعبد به.

فالضالون من المشركين والنصارى وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير أمر الله، وإنما القصد والإرادة النافعة هو إرادة عبادة الله وحده، وهو إنما يعبد بما شرع لا بالبدع وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام: على أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع(١). ١.هـ.

وقال ابن القيم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه(٢) ا هـ.

وقال ابن تيمية عند تفسير سورة (قل ياأيها الكافرون) فقوله **(ولا أنتم عابدون ما أعبد)** يتناول شركهم فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين له وإن دعوه وصلوا له . . . وقال : فكل من عبد الله مخلصاً له الدين فهو مسلم في كل وقت .

قلت: وقرر الشيخ أنه لا يعبد إله إبراهيم إلا من كان على ملته. والمشرك ليس على ملة إبراهيم لأن ملته ، ﷺ التوحيد والطاعة لله وحده لا شريك له وترك الشرك عن قصد وعلم كما قال يوسف ﴿إنّى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة

<sup>(</sup>١) جـ ١٩ ص١٧٢: ١٧٣ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) هذه النقول قد مرت من قبل فلتراجع مصادرها.

آباءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء﴾. الآية .

وقال: فالمشرك الذي جعل مع الله إلهاً آخر لا يدخل في مسمى الإيهان عند الإطلاق...

وقال: فمن عبد إلهين لم يكن عابداً لإلهه (أي يعقوب عليه السلام) وإله آبائه وإنها يعبد إلهه من عبد إلهاً واحداً.

ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابداً له لكانت عبادته نوعين ـ عبادة إشراك وعبادة إخلاص.

وقال: فمن عبد معه غيره فما عبده إلهاً واحداً ومن أشرك به فما عبده وهو لا يكون إلا إلهاً واحداً فإذا لم يعبده في الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبده فيها فما عبده (1). اه. فهذه الثالثة.

#### ثبوت وصف الشرك قبل الرسالة والحبة عليه العقل والفطرة :

(٤) إثبات هؤلاء الأثمة أن وصف الشرك ثابت قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة ولايحتاج ذلك إلى رسول إلا أن العذاب لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية لقوله تعالى: ﴿وما كنا معــذبين حتى نبعث رسولا﴾.

قال ابن تيمية (وقد مر في بحث التحسين والتقبيح) والجمهور من السلف والخلف على أن: ما كانوا فيه قبل مجيىء الرسول من الشرك والجاهلية كان سيئاً قبيحاً لكن لايستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول.

وقال أيضاً فهذا كله يبين قبح ماكانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم.

وقال أيضاً \_ فلو لا أن حسن التوحيد وعبادة الله \_ تعالى \_ وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا.

وقال \_ رحمه الله \_: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له انداداً قبل الرسول.

وقال أبن القيم تعليقاً على آية الميثاق: وهذا يقتضي أن نفس العقال الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول فإنه جعل ماتقدم حجة

<sup>(</sup>١) هذه النقول قد مرت من قبل فلتراجع مصادرها.

(TVT)

عليهم بدون هذا وهذا لا يناقض قوله تعالى: ﴿وَمَاكَنَا مَعَذَبِينَ حَتَّى نَبَعَثُ رَسُولًا﴾.

وقال أيضاً فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون: الشرك شركاً فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده.

فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهى وليس شركاً قبل ذلك. ١. هـ.

قلت: فاسم المشرك ثابت قبل الرسالة والحجة على ذلك العقل والفطرة فما الحكم إذاً بعد الرسالة؟ فهذه الرابعة.

#### العبحث الثاني: الجمَل سبب غلبة الشرك على النفوس :

(٥) إثبات الشرك مع الجهل. وأن الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس وأن هذا الحكم عام في كل مشرك سواء من أهل ملتنا أو من غيرها من الملل:

قال ابن تيمية: وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال المشركين.

وأعظم من ذلك: أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام(١). ١. هـ.

وقال: و«اتباع الهوى» درجات: فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسنون بلا علم ولا برهان(٢). ١.هـ.

وقال وهو يخاطب بعض جماعات التصوف الواقعين في الشرك قال: قال بعضهم: نحن نتوب الناس. فقلت: مماذا تتوبونهم؟

قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم كانوا فساقاً يعتقدون تحريم ماهم عليه، ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام ٣٠٠. ا.ه.

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص ٣٥١ لمجموع الفتاوى.

<sup>(</sup>٢) جـ ١٠ ص ٥٩ لمجموع الفتاوى.

<sup>(</sup>٣) جـ ١١ ص٤٧٢ لمجموع الفتاوي.

وقال: فإن قلت: قد يفعل بعض الناس عند قبره مثل هذا (أي الشرك). قلت لك: أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك، فإن الله أجاب دعوته حيث قال «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد». وأما في مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال، وأما من يعلم شرع الإسلام فإنما يفعل ما شرع، وهؤلاء ينهون أولئك بحسب الإمكان.

فلا يجتمع الزوار على الضلال، وأما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم جهال ضالون مشركون ويصيرون عند نفس القبر ولا أحد هناك ينكر غليهم (١٠). ١.هـ.

وقال ابن القيم: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم.

فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح - عليه السلام - ولهذا لعن النبي ، ﷺ، المتخذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيداً وقال «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل.

فأبي المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلًا، وإما عناداً لأهل التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئاً وهذا هو السبب الغالب على عوام المشركين(١). ١. هـ.

وقال أيضاً \_ رحمه الله \_: وأما «القول على الله بغير علم» فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، ولا أشد إثماً، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم . . . .

وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبوداً من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده، ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أذ اده (٢). ا.ه.

<sup>(</sup>١) جـ٧٧ ص ٢٦٩ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان جـ٢ ص٢٢٢. (٣) مدارج السالكين جـ١ ص٣٧٨.

وقال : أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة.

وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أو أعظم شركاً عندها وبها والله المستعان.

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيى، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها مايفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل، وخفاء العلم فصار المعروف: منكراً والمنكر: معروفاً والسنة: بدعة والبدعة: سنة ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين (۱). ا.هـ.

قلت: فهذه نقول هؤلاء الأئمة أن الشرك ماغلب على النفوس إلا بالجهل والقول على الله بغير علم فهل بعد هذا يصح أن نقول أن المشرك معذور بجهله؟ هذه الخامسة .

العلم ركن من أركان الإيمان :

(٦) نص هـؤلاء الأثمة على أن العلم ركن من أركان الإيمان لا يكون العبد مؤمناً إلا بتوفر العلم الصحيح لديه المطابق للمعلوم على ماهو عليه.

ومن المعلوم أن الإيمان هو أصل الدين وشرط في وجود وتحقق الإسلام، إذ لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له وساعة نطق العبد بالشهادتين يحكم له بالإسلام مع افتراض وجود الإيمان في الباطن الذي يصححه \_ ما لم يلتبس بشرك حال النطق \_.

<sup>(</sup>١) زاد المعادج ٢ ص ٢٠٠٠. دار الفكر.

فإذا ظهر من العبد بعد هذا ناقض من نواقض الشهادتين علمنا فساد الإيمان لديه إما بسبب فساد الإيمان الذي الم الذي هو تول القلب وهو ركن الإيمان الأول، وإما بسبب فساد الإنقياد الذي هو عمل القلب وهو ركنه الثاني وعند هذا نقطع بفساد الإيمان والإسلام لدي هذا العبد.

قال ابن تيمية: فالإيمان في القلب لا يكون إيهاناً بمجرد تصديق ليس معه عمل وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيماناً بمجرد ظن وهوى بل لابد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. ١. هـ.

وقال أيضاً: وكانوا يقولون الإيمان: معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالإركان. ١. هـ.

وقال: وقوله تعالى: ﴿ وَلُو كَانُوا يَؤْمَنُونَ بَاللَّهُ وَبِالنَّبِي وَمَا أَنْزُلَ إِلَيْهُمُ مَا اتخذُوهُم أُولِياءُ﴾ وقوله: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ﴾. الآية.

فجعل هذه الأمور شرطاً في ثبوت حكم الإيمان فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا كون معتداً به دونها(١). ١.هـ.

وقال ابن القيم: قالوا: والقلب عليه واجبان لا يكون مؤمناً إلا بهما جميعاً واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك الواجب من علمه ومعرفته به كان أعظم كفراً وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلاً(٢). ا.هـ.

وقال أيضاً \_ رحمه الله \_: فإن الإيمان فرض على كل أحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل "). ١. هـ.

قلت: ومن هذا يعلم أن العبد إذا فعل الشرك بجهل قطعنا بتخلف العلم لديه الذي هو ركن من أركان الإيمان وبالتالي فساده وفساد الإسلام لدى هذا العبد. وهذه السادسة.

ومن هذه النقاط الست وغيرها الكثير يعلم أن هؤلاء الأئمة لا يعذرون المشرك بجهله ولا يدخلونه في مسمى المسلمين.

وأما فتاوى هؤلاء العلماء في أنهم لا يكفرون أحداً ممن وقع في الشرك والكفر إلا بعد إقامة الحجة وذلك لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة كقول ابن تيمية - رحمه الله -

<sup>(</sup>٣،٢،١) قد مرت هذه النقول من قبل فلتراجع مصادرها.

بعد أن ذكر بعضاً من أعلام الشرك الأكبر فقال: وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان، فلقلة دعاة العلم والإيمان، وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان. وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى..

وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والاجماع يقال: هي كفر قولاً يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن «الإيمان» من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله. ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل ضخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه (١٠). ١.هـ.

#### المبحث الثالث: الإسم الواحد يثبت وينفى بحسب ما يتعلق به من أحكام :

أقول وبالله التوفيق.

أن هؤلاء العلماء يستخدمون لفظ الكفر بعدّة اعتبارات وبحسب مايتعلق به من الأحكام وأن الإسم الواحد يُنفي ويُثبت بحسب الأحكام المتعلقة به. فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في بقية الأحكام وهذا مشهور في كلام العرب \_.

فالكفر قبل قيام الحجة له حد وأحكام تختلف عنه بعد قيام الحجة فتارة ينفون الكفر إلا بعد الحجة بحسب مايتعلق به من أحكام وهذا لا ينفي الكفر الأخر الثابت لأصحابه قبل قيام الحجة وبلوغ الرسالة.

قال شيخ الإسلام في هذا المعنى: وجماع الأمر أن الإسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم، لأن المعنى مفهوم، مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع وفي موضع آخر يقال: ماهم منهم.

قال تعالى: ﴿قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. . . ».

فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو. . الناكلين عن الجهاد، الناهين لغيرهم ، الـذامين للمؤمنين: منهم . وقال في آية اخرى: ﴿ويحلفون بالله إنهم لمنكم

<sup>(</sup>١) جـ٣٥ ص١٦٤: ١٦٥ لمجموع الفتاوي.

وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون . . ﴾ . وهؤلاء : ذنبهم أخف ، فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق بألسنة حداد ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم ، وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم في الظاهر فكذبهم الله وقال (وماهم منكم) وهناك قال : (قد يعلم الله المعوقين منكم ﴾ . فالخطاب : لمن كان في الظاهر مسلماً مؤمناً وليس مؤمناً بأن منكم من هو بهذه الصفة ، وليس مؤمناً بل أحبط الله عمله فهو منكم في الظاهر لا الباطن .

ولهذا لما استؤذن النبي في قتل بعض المنافقين قال: (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأمور، وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق. . .

وكذلك: الأنساب مثل كون الإنسان أباً لآخر أو أخاه يثبت في بعض الأحكام دون بعض فانه قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي على سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة، وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها في المجاهلية، وولدت منه ولداً فقال عتبة لأخيه سعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني. فاختصم فيه وهو وعبد بن زمعة إلى النبي على فقال سعد: يارسول الله ابن أخي عتبة، عهد إلى أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني، الا ترى يارسول الله شبهه بعتبة؟

فقال عبد: يارسول الله أخى وابن وليدة ابي ولد على فراش أبي.

فرأى النبي شبهاً بيناً بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه ياسودة». لما رأى من شبهه البين بعتبة. .

فتبين أن الإِسم الواحد ينفي في حكم، ويثبت في حكم. فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية..

ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء كما في قوله: ﴿فَانَكُحُوا مَاطَابُ لَكُمْ مِن النساء﴾. وقوله ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾. وفي النهي يعم الناقص والكامل، فينهي عن العقد مفرداً وإن لم يكن وطء كقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾(١). 1. هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص ٤١٩: ١٩٩ لمجموع الفتاوى.

قلت: فالكفر الذي ينفيه ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب ـ رحمهم الله تعالى ـ هو الكفر الذي يستحق صاحبه العقوبة في الدارين القتل في الدنيا والخلود في النيران في الآخرة وهذا لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية لأن العقوبة والعذاب متوقفة على بلاغ الرسالة لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ وهذا الكفر أصحابه إن كانوا واقعين في الشرك فهم مشركون وليسوا بمسلمين، وكفار لكن الكفر الغير معذب عليه وبرهان هذا مايلى:

أولاً: النقاط الستة السابقة.

# المبحث الرابع: تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلا. الأنمة :

ثانياً: قال ابن تيمية: فإن حال: الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا فإن لم يتصور فهو في غفلة عنها، وعدم إيمان كما قال تعالى: ﴿ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً﴾. وقال: ﴿فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين﴾.

لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة، والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة...

فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر. وليس كل كافر مكذباً. بل قد يكون مرتاباً إن كان ناظراً فيه، أو معرضاً عنه بعد أن لم يكن ناظراً فيه وقد يكون غافلًا عنه لم يتصوره بحال. لكن عقوبة هذا موقوفه على تبليغ المرسل إليه (١). ١.هـ.

فانظر - رحمك الله \_ إلى قول الإمام في أول النقل فإن حال الكافر: لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لاثم قال وأما الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وقوله العقوبة متوقفة على تبليغ المرسل إليه.

وقال ـ رحمه الله تعالى ـ منكراً على من يقول أن حسن التوحيد وقبح الشرك وإمكان المعاد لا يعلم بالعقل فقال:

وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك مالا يجوز أن يعلم بالعقل: كالمعاد؛ وحسن التوحيد، والعدل، والصدق، وقبح الشرك، والظلم، والكذب. والقرآن يبين: الأدلة العقلية

<sup>(</sup>١) جـ٢ ص٧٨: ٧٩ لمجموع الفتاوي.

الدالة على ذلك، وينكر على من لم يستدل بها، ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد وحسن عبادته وحده وحسن شكره وقبح الشرك وكفر نعمه كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع . .

فتارك الواجب وفاعل القبيح وإن لم يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه ما يكون جزاءه. وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل كفرها ـ أن يسلبها فالشكر قيد النعم، وهو موجب للمزيد. والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد مع أنه لابد من إرسال رسول يستحق معه النعيم أو العذاب، فإنه ماثم دار إلا الجنة أو النار(١). ١. هـ.

انظر إلى قول الشيخ أن العقل يعلم به حسن التوحيد والمعاد وقبح الشرك. ولذلك فالكفر ثابت قبل الحجة لمخالفة حجية العقل والفطرة وهذا الكفرينقص النعمة ولا يزيد والكفر بعد الحجة موجب للعذاب.

ولذلك قال: قالوا \_ أي: أهل السنة \_: ولما كأن العلم بالله إيهاناً، والجهل به كفراً وكان العمل بالفرائض إيهاناً، والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر لأن أصحاب رسول الله، ﷺ، قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله ، عَيْنَ ، إليهم ، ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك كفراً، ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيماناً، وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأت خبر من الله ماكان بجهلها كافراً وبعد مجيء الخبر، من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافراً.

والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر(١). ١. هـ.

انظر لهذا النقل أن الجهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبر والمقصود الجهل بتوحيده والـ دليل على ذلك: قوله أن أصحاب رسول الله ، ﷺ، قد أقروا بالله أول مابعث رسوله ، ﷺ، إليهم ومن المعلوم بيقين أن الإقرار هنا هو الإقرار بتوحيد الإلهية لا بتوحيد الربوبية الذي لا يفرق بين الموحدين والمشركين بل هو متوفر لديهم جميعاً \_ إذاً فالجهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبر، لكن قبل الخبر ينقص النعمة ولا يزيد ومحرم على أصحابه دخول

<sup>(</sup>١) جـ ١٦ ص ٢٥٣: ٢٥٣ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص ٣٢٥ لمجموع الفتاوي.

الجنة وإن ماتوا على ذلك لا يصلي عليهم ولا يستغفر لهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين الأنهم مشركون وليسوا بمسلمين، إلا أنهم لا يعذبون في الدارين إلا بعد إقامة الحجة. وهذا هو الكفر بعد الخبر وهو الكفر المعذب عليه وكما أنهم لا يعذبون فهم أيضاً لا ينعمون.

قال الشيخ: فلاينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصاً له الدين، ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره: كفرعون وأمثاله، فهو أسوأ حالاً من المشرك، فلابد من عبادة الله وحده، وهذا واجب على كل أحد، فلا يسقط عن أحد البتة، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله ديناً غيره.

ولكن لا يعذب الله أحداً حتى يبعث اليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة ولا يدخلها مبشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان، فمن لا ذنب له لا يدخل النار، ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث اليه رسولًا(١). ١.ه..

فمن هذه النقول للشيخ يتبين أنه لا يحكم بالإسلام للمشرك الجاهل البتة إلا أنه لا يحكم عليه بالعذاب في الدارين إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون وليسوا بمسلمين.

وقال الشيخ: نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة ا بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها، ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إلا وفي القرآن بيان معناه، فإن القرآن جعله الله شفاءاً لما في الصدور وبياناً للناس فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك، لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ماجاء به الرسول ، هذا الله الا يعرفوا اللفظ وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه، فحينئذ يصهرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة، ومن ههنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعاً كالفتن التي تحدث السيف.

فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم كما قال مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الأثار ظهرت الأهواء. ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم ولهذا قال أحمد في خطبته:

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم.

فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنها هو من نور النبوة كها قال تعالى: ﴿فَإِمَا يَأْتَيْنَكُمْ مَنِي هَدَى فَمِن اتَّبِعُ هَدَاي فَلا يَضُلُ وَلا يَشْقَى﴾.

فأهل الهدى والفلاح هم: المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان. وأهل العذاب والضلال هم: المكذبون للأنبياء، يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل الميهم ما جاءت به الأنبياء. فهؤلاء في: ضلال وجهل وشرك وشر لكن الله يقول: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾. وقال: ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾. وقال: ﴿وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون﴾.

فه ولاء لا يهلكهم الله وليعذبهم حتى يرسل إليهم رسولاً. وقد رويت آشار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة (١). ا. هـ.

ففي هذا النقل يبرهن فيه شيخ الإسلام على أن أهل الهدى والفلاح هم: المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون.

وأهل العذاب والضلال هم: المكذبون للأنبياء وهذا هو الكفر المعذب عليه.

يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ماجاءت به الأنبياء إذاً فهم لم يكذبوا فلم يقعوا في الكفر المعذب عليه بيد أنهم لم يتبعوهم أيضاً ووقعوا في الإشراك بالله.

فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر إلا إنهم لا يعذبون إلا بعد الحجة الرسالية. وهذا هو الكفر قبل الحجة وبلوغ الخبر.

ويلاحظ أن هذا النقل في الأمة المحمدية ولا يجرؤ أحد أن يقول إنهم مشركون على الإطلاق دون التعيين لأنه لو كان كذلك لما قال عنهم الشيخ : إنهم يمتحنون في العرصات لأنهم لو كانوا مسلمين لدخلوا الجنة دون إمتحان . فثبوت الإمتحان لهم دل على أنهم مشركون على التعيين .

<sup>(</sup>١) جـ٧١ ص٧٠٧ لمجموع الفتاوى.

وقــال ــ رحمه اللهـــ: وأصل الإيـهان والتقوى: الإيـهان برسل الله وجماع ذلك: الإيـهان بخاتـم الرسل محمد، ﷺ، فالإيـهان به يتضمن: الإيـهان بجميع كتب الله ورسله.

وأصل الكفر والنفاق هو: الكفر بالرسل وبها جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة فإن الله ـ تعالى ـ أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة(١). ١ هـ.

قلت: فهذا هو الكفر الذي ينفيه ابن تيمية في الكليات والجزئيات والأصول والفروع وهو الكفر المعذب عليه لأنه لا تكليف الا بشرع والشرع يلزم بالبلاغ مع إنتفاء المعارض حتى في أصل الأصول وهو التوحيد وأهله قبل الحجة ليسوا بمسلمين. إلا كفر التنقص والاستهزاء فأهله معذبون عليه بإطلاق لأنه لا يتصور جهله ولا التعبد به.

مشل الشيخ ـ رحمه الله(٢) ـ عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ماعملنا، وإنها الأوامر والنواهي رسوم العوام، ولو تجوهروا لسقطت عنهم، وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام، ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التكليف لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة.

فهل هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي، ﷺ،؟

فأجاب: لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه. وهو شر من قول اليهود والنصارى. .

والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون اسقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية، فإن هؤلاء خارجون في هذه الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل، لا يلتزمون لله أمراً ولا نهياً بحال، بل هؤلاء شر من المشركين المستمسكين ببقايا من الملل: كمشركي العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام . . . .

<sup>(</sup>۱) جـ11 ص١٨٦ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ ١١ ص ٤١٣:٤٠١ لمجموع الفتاوي.

فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي بحيث لا يجب عليها شيء، ولا يحرم عليها شيء، فهؤلاء أكفر أهل الأرض وهم من جنس فرعون وذويه...

وكثير (١) من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ مابعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر (وأخذ يدلل على هذا). .

فقد تبين: أن هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها، ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأثمتها ومشائخها، لا يحتاج إلى بسطها بل قد علم بالإضطرار من دين الإسلام: أن الأمر والنهى ثابت في حق العباد إلى الموت.

وأما قول القائل: هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي ، ﷺ،؟

فيقال: هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقاً. بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء والمرسلين، لأنهم جميعاً أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت بل لا يصدر هذا القول ممن في قلبه خضوع لله وإقرار بأنه إله العالم، فإن هذا الإقرار يستلزم، أن يكون الإنسان عبداً لله خاضعاً له، ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله، فقد أنكر أن بكون الله الهه (٢). ١.ه.

انظر \_ رحمك الله \_ إلى هذه الفتوى فإنه قرر في أولها أنهم أكفر أهل الأرض وأكفر من اليهود والنصارى وأنهم أخبث من المشركين، ثم ينفي الكفر عنهم بعد ذلك لقلة العلم وغلبة الجهل وهذا هو الكفر المعذب عليه، ثم يثبت بعد هذا أنهم كفار بجميع الكتب والرسل وكفار بإلهية الله وهذا هو الكفر قبل الخبر وقيام الحجة.

وقال ابن القيم \_ رحمه الله \_ (في الرد على الإمام ابن عبدالبر في إنكاره أحاديث الإمتحان لأهل الفترات مستشهداً بقوله) ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون كافراً أو غير كافر. .

<sup>(</sup>١) في ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) جـ ١١ ص ٤٠١ ١٣: ١٣ لمجموع الفتاوي.

جوابه من وجوه: أحدها أن يقال: هؤلاء لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان فإن الكفر هو: جحود ماجاء به الرسول فشرط تحققه بلوغ الرسالة، والإيمان هو: تصديق الرسول فيما أخبر، وطاعته فيما أمر وهذا أيضاً مشروط ببلوغ الرسالة، ولا يلزم من انتفاء أحدهما! وجود الآخر إلا بعد قيام سببه. فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفاراً ولا مؤمنين كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين.

فإن قيل: فأنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا من: التوارث والولاية والمناكحة.

قيل: إنما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب والعقاب كما تقدم بيانه.

الوجه الثاني: سلمنا أنهم كفار لكن إنتفاء العذاب عنهم لإنتفاء شرطه، وهو قيام الحجة عليهم، فإن الله لا يعذب إلا من قامت عليه حجته(١٠). ا.هـ.

فهذا النص من الإمام ينص على انتفاء الكفر المعذب عليه إلا بعد الحجة وأصحابه كفار في أحكام الدنيا لا في أحكام الثواب والعقاب هذا مع قوله قبل ذلك أن الشرك ثابت لأصحابه لا يحتاج إلى رسول فالحجة عليه العقل والفطرة

وقال ـ رحمه الله ـ في كتاب طريق الهجرتين الطبقة (الرابعة عشر) قوم: لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان، وهؤلاء أصناف: منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر، ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاً ولا يميز، ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئاً أبداً، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئاً \_.

ثم قال في الطبقة (السابعة عشر) ص١١ كا فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم(٢). ١. هـ.

قلت، فعندما نفي ابن القيم الكفر عن أطفال المشركين نفاه باعتبار ما يترتب عليه أمن العقوبة في الدارين وعندما أثبته لنفس الطائفة أثبته باعتبار ما يجري عليهم من أحكام الكفر في الدنيا.

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة جـ٢ ص٢٥٦/٥.

<sup>(</sup>۲) طريق الهجرتين ص٣٨٧.

وعلى هذا التفصيل نراجع قراءة الطبقة السابعة عشر لابن القيم في كتابه طريق الهجرتين: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أسوة بهم..

وقد اتفقت الأمة: على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالًا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم..

وقد صح عنه أنه قال، ﷺ،: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة». وهذا المقلد ليس بمسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال وهو بمنزلة الأطفال والمجانين وقد تقدم الكلام عليه.

والإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله برسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل.

فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفاراً. . (ثم تحدث الشيخ عن الجاهل المعرض والجاهل العاجز عن إدراك الهدى والإثنان كافران إلا أن الأول معذب لإعراضه والثاني غير معذب ويمتحن في الأخرة). .

بل الواجب على العبد: أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا: فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أولياؤهم.

وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة وهو مبني على أربعة أصول:

(أحدها) أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. .

(الأصل الثاني) أن العذاب يستحق بسببين: أحدهما: الإعراض عن الحجة. .

الثاني: العناد لها بعد قيامها. .

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفي الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل \_.

(الأصل الثالث) أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى..

الأصل الرابع: أن افعال الله تابعة لحكمته (١). ١. هـ.

نخرج من هذا النقل بما يلي:

١ - المشرك الجاهل المقلد كافر.

٢ ـ الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة وهذا المشرك المقلد ليس بمسلم.

٣ ـ المسلم هو من عبد الله وحده لا شريك له وآمن برسوله واتبعه فيما جاء به.

٤ ـ العبد المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر.

حفر الجهل مع عدم قيام الحجة أصحابه كفار في أحكام الدنيا لا في أحكام الثواب والعقاب أي: الكفر المعذب عليه.

حفر الجهل بعد قيام الحجة أصحابه كفار في أحكام الدنيا وفي أحكام الثواب والعقاب.

٧ - المشرك الجاهل المقلد لرئيسه وإمامه ليس بمسلم سواء بلغته الحجة أم لا لأن
 الإسلام هو ترك الشرك والاستسلام لله وحده والإيمان به وبرسوله واتباعه فيما جاء به .

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الأخ أحمد التويجري :

بل نشهد الله على مايعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد مانبين له الحجة على بطلان الشرك(٢). ١.هـ.

انظر إلى قوله - رحمه الله - أنه يكفر من أشرك بالله بعد إقامة الحجة وهذا هو الكفر المعذب عليه ومن المعلوم بيقين أن هذا المشرك ليس عند الشيخ مسلماً بدليل أنه قال في نفس المرسالة أن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم فوقف الحكم بالإسلام على هذا القدر وهو غير متوفر لدى المشرك.

ولهذا قال الشيخ: وأما المسائل الأخروهي أني أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، ومنها أني أعرف من يأتيني بمعناها، ومنها أني أقول أن الإله هو الذي فيه

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ص٤١٤:٤١١.

<sup>(</sup>٢) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ القسم الخامس ـ الرسائل الشخصية ص ٦٠.

السر (لفظة عند العامة مرادفة للفظة الإله) ومنه تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ النذر كذلك، ومنها أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام ولو سمى الله عليهم إذا ذبحها للجن.

فهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قائلها ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم المسائل وقبل ذلك أذكر معنى لا إله إلا الله فنقول:

التوحيد نوعان توحيد الربوبية وهو: أن الله \_ سبحانه \_ متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم، وهذا حق لابد منه لكن لا يدخل الرجل في الإسلام لأن أكثر الناس مقرون به قال الله \_ تعالى \_: ﴿قُل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار \_ إلى قوله : \_ أفلا تتقون ﴾ [يونس: ٣١]. وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام: هو توحيد الألوهية وهو: أن لا يعبد إلا الله لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً.

وذلك أن النبي، ﷺ، بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله فمنهم من يدعوا الأصنام، ومنهم من يدعو عيسى، ومنهم من يدعو الملائكة فنهاهم عن هذا، وأخبرهم أن الله أرسله ليوحد ولا يُدعى أحد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء، فمن تبعه ووحد الله فهو الذي شهد: أن لا إله إلا الله، ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة واستنصرهم، والتجأ إليهم فهو الذي: جحد أن لا إله إلا الله مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله وهذه جملة لها بسط طويل، لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء (١٠). ا.ه.

انظر إلى قوله ـ رحمك الله ـ لايتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى: لا إله إلا الله. وأنه يعرف من يأتيه بمعناها، وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو: توحيد الألوهية وهو: أن لا يعبد إلا الله. وأن من تبع النبي، ﷺ، ووحد الله فهو الذي شهد أن: لا إله إلا الله. ومن أشرك فهو الذي جحدها وأن ماسبق مجمع عليه بين العلماء.

فهذه النقول السالفة لهؤلاء الأثمة العلماء تبرهن وتوضح - بفضل الله وعونه - موقفهم من هذه القضية الحاسمة وهي أن المشرك الجاهل غير معذور بجهله وليس بمسلم على الإطلاق، وتجري عليه أحكام الكفر في الدنيا فإن كان في وقت أو زمن فترة ولم تقم عليه الحجة فلا يكفر الكفر المعذب عليه، وكذلك لا ينعم في الأخرة حتى يُختبر في العرصات.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٦٤.

لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة والإسلام هو: إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له والإيمان بنبيه بهيه ﷺ واتباعه فيها جاء به .

والمشرك لم يأت بهذا القدر وبعد قيام الحجة عليه فهو كافر في أحكام الدنيا وفي أحكام الدنيا وفي أحكام الثواب والعقاب.

وهذا بفضل الله فصل الخطاب في هذه المسألة العظيمة التي خلق الله الخلق من أجلها لها أخذ الميثاق وعليها فطر العباد ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وأعدت الجنة والنار. وهي : عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه .

وقد نص على هذا المعنى الجلي البين الواضح الشيخ العلامة المحدث: إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالته حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة الرسالة السادسة من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين. ص ١٤٩٠ : ١٦٣٠.

#### عباد القبور لا يدخلون في مسمى المسلمين :

قال في ص ١٥٠: ١٥١: ومسألتنا هذه وهي : عبادة الله وحده لا شريك له ، والبراءة من عبادة ماسواه وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي : أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ، وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أثمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول ، إنما يذكرون التعريف في المسائل الخصول ، إنما يذكرون التعريف أهل المسائل الخفية التي قد يخفي دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل الله عالمدرية والمرجئة أو في مسألة خفية كالصرف والعطف .

وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين، ولا يدخلون في مسمى الإسلام وهل يبقى مع الشرك عمل؟!

والله \_ تعالى \_ يقول: ﴿لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ ﴿ومن أُ يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق﴾ ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ ﴿ومن يشرك بالله فقد حبط عمله﴾. إلى غير ذلك من الآيات.

ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول

والقرآن نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع، ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة...

- إلى أن قال في ص١٥٩ - مع أن العلامة ابن القيم - رحمه الله - جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفتوا ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ماجاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه، وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله وبقاء الإسلام ومسماه..

- إلى أن قال في ص ١٦٠ - وتفطن أيضاً فيما قال الشيخ عبداللطيف: فيما نقله عن ابن القيم أن أقل أحوالهم (أي من فعل الشرك جاهلًا) أن يكونوا: مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة ومن لم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء إلى أن قال وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله؟..

(ثم قال في ص١٦٣ بعد أن سرد كلام العلامة ابن القيم في أهل الفترات من كتابه طريق الهجرتين السابق نقله) ثم قال الشيخ ـ رحمه الله \_.

فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه - رحمه الله - لم يستثن إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين. وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الحاهل وأنه يقول هو معذور وأجملوا القول، ولم يفصلوا وجعلوا هذه الشبهة ترساً يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين. وإلى الله المصير وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخر ماذكر الشيخ - رحمه الله -.

فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله وإن كنت ممن صمم على الباطل وأراد أن يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء فلا عجب. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين(١). ١.هـ.

قلت: أختم هذا البحث بآية من كتاب الله وبقول عالم معاصر وهو: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

#### صفة النبس، ﷺ وأتباعه :

أما الآية فقوله تعالى: في سورة آل عمران: ﴿ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن التبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ﴾. [آل عمران: ٢٠]

فقد وصفت الآية النبي ، ﷺ، وأتباعه بصفة لا تنفك عنهم قد فارقوا بها سائر ملل الكفر وهي: إسلام الوجه لله.

وباتفاق المفسرين بلا خلاف بينهم أن إسلام الوجه لله هو: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والبراءة من كل مايعبد من دون الله .

وهنا سؤال: هل من عبد غير الله أخلص لله وجهه أم لا؟ فإن قيل: بلى. فهذا تسويغ ً للشرك ومروق من الدين.

وإن قيل: لا ـ فهل هذا المشرك الذي لم يخلص لله وجهه من أتباع نبيه، ﷺ، أم لا؟ وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في مقدمته على كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين ـ.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

فقد تقدم إلى الأخ في الله فضيلة الشيخ / عبدالله بن سعد الغامدي وهو معروف بصدقه وأمانته وغيرته الدينية ووقوفه ضد الخرافات والأعمال الشركية والبدع ونحوها وذبه عن العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ومكافحة مايخالفها وذكر لى أنه قد عزم على جمع بعض

<sup>(</sup>١) عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين ـ الرسالة السادسة ص١٦٣: ١٤٩.

الرسائل النافعة من مؤلفات أثمة الدعوة وبعض علماء نجد وطبعها، في حكم تكفير المعين وعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك وطلب مني أن أضع مقدمة لها.

وقد اطلعت على هذه الرسائل فألفيتها رسائل قيمة جديرة بالنشر ألفها أثمة أجلاء وعلماء فضلاء قضوا حياتهم في تدريس العلم النافع من كتاب الله ـ تعالى ـ وسنة رسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ والعمل بهما والدعوة إلى الله ، وصانوا العقيدة ودافعوا عنها وبينوا زيغ الزائغين وضلال الضالين مع اشتمال هذه الرسائل على بيان التوحيد وماجاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبيان مايجب لله ـ تعالى ـ على عباده من العبودية لله وحده وإخلاص العبادة له بجميع أنواعها قولاً وعملاً واعتقاداً فلا يدعي إلا هو وحده ولا يرجى إلا هو وحده ولا يستغان ولا يستعان إلا به وحده . . .

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد

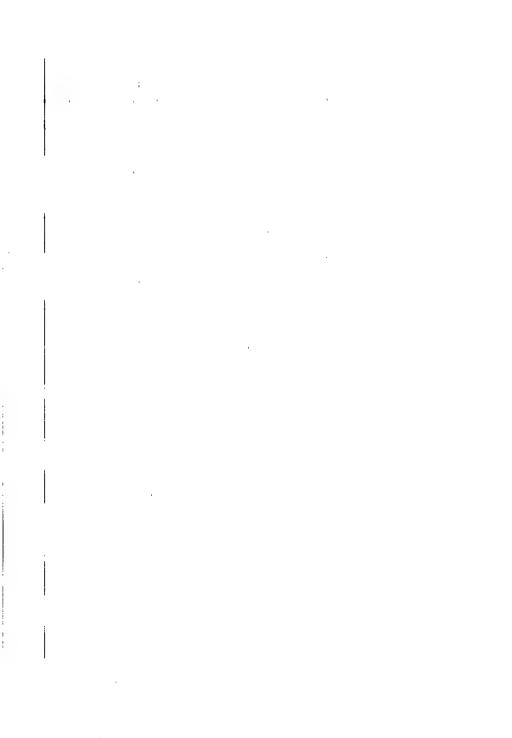

## نتائج البحث

- ـ ثبوت وصف الشرك بمجرد فعله وإن كان صاحبه جاهلًا ولم تقم عليه حجة البلاغ.
- ـ ما دون أصل الدين من الخبريات والفرائض لا يكفر جاهلها إلا بعد البلاغ والبيان.
- ـ الشرك قبل البيان سبب للعذاب غير أنه متوقف على شرط آخر وهو قيام حجة البلاغ.
- آية الميثاق حجة مستقلة في الإشراك. وليست بحجة مستقلة في العذاب \_ على الراجح عند أهل السنة \_.
- \_ ليس هناك ارتباط بين حكم الشرك ونفي العذاب فكل معذب في الدارين فهو مشرك، وليس كل مشرك معذباً إلا بعد قيام الحجة فبينهما عموم وخصوص مطلق.
- حسن التوحيد وقبح الشرك معلوم ومستقر في الفطر والسمع نبه العقول وأرشدها إلى ما فُطرت عليه من هذا.
- فعل الفواحش قبل الحجة الرسالية ذنوب قبيحة، ويجب على أصحابها التوبة منها بعد العلم والبيان.
- \_ إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دونه مع التزام الطاعة وقبول الأحكام من الله \_ وحده لا شريك له \_ هي : شروط وحقوق «لا إله إلا الله» .
- النطق بالشهادتين يجري به أحكام الإسلام ما لم يُلتبس بهما شرك أو دليل ظاهر على عدم تغير الاعتقاد. ويُفترض في قائلها تحقق شروط «لا إله إلا الله» فإذا أتىٰ بناقض بعد هذا جرت عليه أحكام الردة.
  - ـ لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة.
- التحليل والتحريم من أخص خصائص الربوبية. فمن ادعاها لنفسه فقد نصب نفسه رباً. ومن قبلها منه فقد اتخذه رباً ومعبوداً وإن لم يصل له ويدعوه من دون الله.
- \_ من أتى بالتوحيد وانخلع من الشرك والتزم الأحكام اتباعاً للآباء والشيوخ دون الله ورسوله \_ ﷺ و فهو منافق النفاق الأكبر.

- هناك صفات لله مفهوم التأله قائم عليها. فمن جهلها جهل الله ولم يعرفه وعبد غيره وإن زعم غير هذا.
  - عبادة الله لا تقع إلا بإفراد الله بالتأله مع إسلام العبد ساعة التوجه لله وحده لا شريك له.
    - تحقيق التوحيد شرط في الإذن بالشفاعة للشافع والمشفوع.
  - الإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به.
- الحنيف: هو التارك للشرك عن قصد وعلى بصيرة إلى توحيد الله تعالى بالقول والعمل.
  - توحيد الألوهية هو الفارق بين المسلمين والمشركين.
- أصل الدين العام الذي تطابقت عليه الرسالات، وتحقق النجاة في الأخرة متوقف عليه هو: عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان به وبرسله وباليوم الآخر مع العمل الصالح.
- الإيمان: معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والعلم والعمل ركناه.
- لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له فالأول: نفاق، والثأني: كفر لا يثبت معه توحيد.
- من عصى الله مستكبراً كفر بالاتفاق، ومن عصاه مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة ولا يكفره إلا الخوارج.
  - الجهل أساس النفاق وعلته.
- إن سب الله أو كتابه أو نبيه عَشِ كفر في الظاهر والباطن. سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلًا له أو كان ذاهلًا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.
  - النطق بالشهادتين من غير علم بمعناها وعمل بمقتضاها غير نافع بالإجماع.
    - الأقوال والأعمال في الظاهر أساس إجراء الأحكام.
  - إذا شرع الشارع عقوبة عقب فعل موصوف صالح لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضى لذلك الجزاء لا غيره.

- ـ القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك.
  - \_ التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه.
- \_ إنكار علم الله وقضائه وقدره على الأمر والنهى كفر لا يختلف فيه.
- \_ من يحتج بالقدر على حجية الأفعال والمقدور فهو أكفر من اليهود والنصاري.
- \_ من أقر بعلم الله السابق للمقدور وأنكر خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات فهو مبتدع ضال في تكفيره نزاع مشهور بين العلماء.
  - ـ دعوى الحلول في معين كفر بإجماع المسلمين.
  - ـ غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه ولا يشترط في ثبوتها العلم والقصد.
- وصف أهل القبلة: هو لعبد متحنف تارك للشرك على علم وقصد. وهو الذي يتمتع برخص أهل القبلة دون غيره من المشركين لخروجهم عن وصف أهل القبلة.
- شروط الاجتهاد: أن يكون العبد عالماً جامعاً لآلة الاجتهاد، وأن يجتهد في فروع
   الشريعة العملية الظنية التي ليست عليها قواطع من الشرع.
  - \_ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
  - \_ المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. هو المحقق للتوحيد الملتزم للشرائع.
  - ـ التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعدة كلية أو دليل أقوى منه دلالة.
- من ادعى أن من ارتكب الشرك الأكبر بتأويل أو باجتهاد أو بتقليد أو بجهل معذور فقد
   خالف الكتاب والسنة والإجماع.
  - الدين له أصول وفروع. والفرق بين أصول الدين عند أهل السنة وعند أهل البدع. أن أصول أهل السنة: هي الأصول الصحيحة المطابقة لما جاء به الشرع الحنيف. وأما أصول أهل البدع: فهي أصول مبتدعة ومباينة للأصول الصحيحة.
    - ـ قد بين الله ورسوله ـ ﷺ ـ أصول الدين بياناً شافياً قاطعاً للعذر.
- الكفر الذي ينفيه العلماء عن المعين من المشركين حتى تقام عليه حجة البلاغ: هو الكفر المعذب عليه، وأصحابه ليسوا بمسلمين لنقضهم أصل الدين \_، ولأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإسلام البتة \_ ويجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا \_ من التوارث والولاية والمناكحة . . . . . . إلا «العقوبة» \_ دون أحكام الكفر في الآخرة .

وفي ختام هذه الرسالة: أتوجه بالحمد والشكر لله المنعم المتعال الذي من علي بجمعها. وأسأله سبحانه أن يجعلها لي ولأهلي ولذريتي ذخراً طيباً في الدنيا وعتقاً من النيران في الأخرة. ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ [الشعراء: ٨٩،٨٨]. [الشعراء: ٨٩،٨٨].

وأسأله سبحانه أن يجمع قلوب المسلمين على الحق المبين والثبات على الصراط المستقيم.

وإني لا أحل لأي واحد من الإخوة تابع ما في هذه الرسالة من أحكام ونتائج أن يستطيل على إخوانه المخالفين ويعقد بها المناظرات والمجادلات والخصومات. . . التي لا تأتي إلا بتنافر القلوب، ووهن الرباط الأخوي بين المؤمنين، وضعف شوكة المسلمين فإنى لم أضع الرسالة لهذا أبداً.

بل يعلم الله أني ماأردت بتأليفها إلا أن تكون سبباً وعوناً على ضبط المفاهيم والأحكام حتى تقف الحركة الإسلامية على أرض صلبة لا على أرض رخوة هشة.

وحتى تستطيع أن تحدد البدايات الأولية الصحيحة لإقامة وعود هذا الدين والقضاء على الطواغيت والملحدين وأعوانهم من الذين يتسترون بالدين للدنيا.

وكذلك دعوة الناس إلى التوحيد الصافي من دخن الشرك للفوز بالنجاة الحقيقة في الدنيا والآخرة - لا النجاة المزيفة والأماني والغرور -.

وكذلك نصرة دعاة التوحيد بالأدلة والبينات لضحد ما يواجهونه من الشبه الزائفة.

وكذلك بيان المعركة الحقيقة بين أهل التوحيد وأهل الشرك حتى تستجمع الحركة الإسلامية قواها لخوض غمارها ولا تنشغل بمعارك وهمية غير حقيقية عن المعركة الفاصلة وكذلك بيان المحكمات والمتشابهات من المسائل والدلائل لفصل خيوط الاشتباه في حكم ناقض التوحيد بجهل وتأويل.

وكذلك أردت بيان وفضح جرثومة الإرجاء التي أسلمت الأمة فريسة سهلة لأعدائها من خلال بوابات الطواغيت والزنادقة والعالمانين - تلعب بها كيفما تشاء. وواقعنا المعاصر بما يحمل في طياته من مؤمرات ومكائد عالمية ودولية لهدم صرح الإسلام وتمييع أهله خير شاهد ودليل على ما أقول.

## وبعد:

فهل من نهاية لتمزيق الصفوف وتنافر القلوب إلى عقد الأخوة الإيمانية القائمة على أصول أهل السنة. المستبصرة بنور الله تعالى. السائرة على نهج سلفها الصالح متحلية: باستعلاء الإيمان وثقة بنصر رب العالمين وبصبر على طول الطريق، وعزيمة على مواجهة الصعاب وبصيرة وتقوى للنجاة من الشبهات والشهوات غير منحرفة عن هذا النهج قيد أنملة حتى تقيم هذا الدين، وتخرجه من الغربة الثانية إلى السيادة والظهور والعلو والهيمنة، وتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب البرية، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الشرك والكفران إلى عدل التوحيد والإيهان.

أســأل الله العــظيـم رب العرش العظيـم أن يحيينا ويميتنا ويبعثنا جميعاً على هذا فهو سبحانه ــ وحده لا شريك له ــ وليّ هذا والقادر عليه .

وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعواي (أن الحمد لله رب العالمين).

فرغت منه \_ بفضل الله تعالى وعونه في يوم الثلاثاء ٢٣ من شهر جمادى الأول لعام 1٤١٣ هـ بالرياض.

أخوكم في الله ـ تعالى ـ أبو يوسف مددت بن الحسن آل فراج

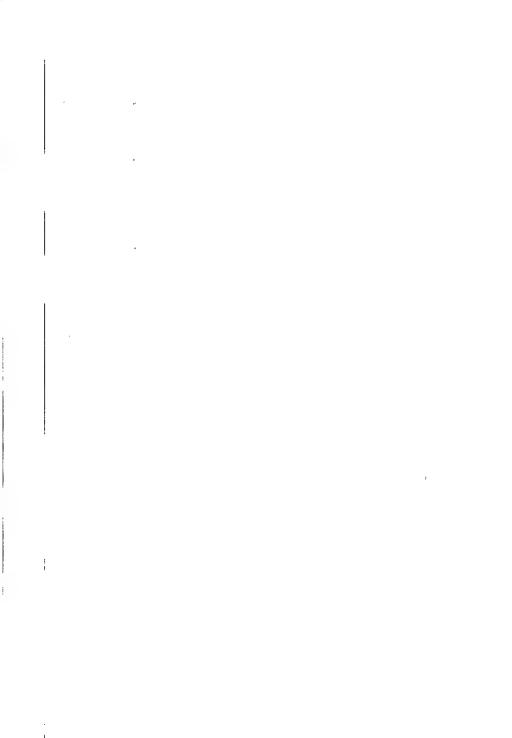

## فهرس مراجع البحث

جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري.

معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي.

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني.

الجامع لأحكام القرآن لحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي .

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي .

أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي .

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.

صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.

صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج.

مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن حنبل - مؤسسة قرطبة .

صحيح سنن ابن ماجة بإختصار السند لمحمد ناصر الدين الألباني ـ الناشر: مكتبة التربية العربي لدول الخليج.

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ دار الريان للتراث.

صحيح مسلم بشرح النووي للحافظ محي الدين يحيى بن شرف النووي ـ دار الكتب العلمية بيروت.

المفهم شرح صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي .

عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي .

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني.

الأحاديث القدسية لمجموعة من العلماء.

زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم المجوزية ـ دار الفكر.

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لزين الدين أبي الفرج عبد الرحن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبل.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، بشر نور الدين القاري ـ مطبعة المدني. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقى الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية.

الصارم المسلول على شاتم الرسول لتقى الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية .

اقتضاء الصراط المستقيم نخالفة أصحاب الجحيم لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.

موافقة صريح المعقول لصحيح المتقول بهامش كتاب منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية.

مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وأحفاده'.

الإحكام شرح أصول الأحكام لعبد الرحن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي .

عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين (مجموعة رسائل في التوحيد) جمع عبد الله بن سعد الغامدي .

القسم الخامس الرسائل الشخصية من مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب . التوحيد حق الله على العبيد لمحمد بن عبد الوهاب .

الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب.

قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب .

الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين لعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبي بطين.

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام ـ دار العاصمة الرياض.

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ.

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليهان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . تاريخ نجد لحسين بن غنام .

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني.

الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني.

حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي.

مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين «إياك نعبد وإياك نستعين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن القيم الجوزية \_ دار الكتاب العربي.

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم الجوزية ـ دار المعرفة بيروت لبنان.

أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية.

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم الجوزية مكتبة الرياض الحديثة. طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم الجوزية.

كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم الجوزية.

البداية والنهاية للحافظ ابن كثير.

شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن أحمد السرخسي.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي.

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقى الدين أبي بكر الحسيني الدمشقى.

مواهب الجليل شرح مختصر خليل «للحطاب» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغروف «بالحطاب».

لسان العرب لابن منظور.

الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي .

الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاف إبراهيم بن موسى الشاطبي .

روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة.

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني.

أصول الفقه لمحمد أبي زهرة.

.

## فهرس الموضوعات

| مبعجه | الموصفوع                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥.    | تزكية الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين                               |
| ٩.    | المقدمة: الغرض من البحث وأهميته ومنهجه                                    |
|       | البــاب الأول :                                                           |
| ١٧.   | الفصل الأول: إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية            |
| 17.   |                                                                           |
| 19    | المبحث الأول: فتور الرسالات قبل بعثة النبي ﷺ                              |
| Y£ .  | المبحث الثاني: اقتران وصفى الشرك والجهل                                   |
| ۲٤.   | ثبوت وصف الشرك بمجرد فعله وإن لم تقم حجة البلاغ                           |
| ۲٦.   | ما دون أصل الدين من الخبريات والفرائض لا يكفر جاهلها إلا بعد البيان       |
| ۳١.   | الفصل الثاني: علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة                           |
| ۳١.   | المبحث الأول: حجية الميثاق                                                |
| 44    | الميثاق حجة مستقلة في الإشراك                                             |
| ٣٤.   | فطر العباد على الإستسلام لله وحده                                         |
| ۳٦.   | الرد على شبهة أن الميثاق حجة على توحيد الربوبية فقط دون توحيد الإلهية     |
| ٣٧    | -المبحث الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالهية وهو الحجة عليه َ      |
| ٤١.   | المبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرسالية |
| ٤١.   | أهل الفترات مشركون بالإجماع والخلاف في عذابهم                             |
| ٤٣.   | لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة                                         |
| ٤٤    | المبحث الرابع: التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع           |

|                                                | ·                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| لاغ٥٤                                          | الشرك والفواحش ذنوب قبيحة قبل الحجة ويجب على صاحبها التوبة منها بعد الب |
| ٤٧                                             | حسن التوحيد وقبح الشرك مركوز في العقل                                   |
| ٤٩                                             | الطاعات والمعاصي تُوصف بالحسن والقبح الذاقي                             |
| o •                                            | . العقل حجة على بطلان الشرك                                             |
| شرك١٥                                          | السمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما فطرت عليه من حسن التوحيد وقبح الش |
| · ò¥                                           | ثبوت المعاد بالعقل                                                      |
| ٠٠: ٥٣                                         | حكم المشركين ساعة خفاء آثار الرسالة                                     |
|                                                | البــاب الثانــي :                                                      |
| <b>*1</b>                                      | الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام              |
| <b>1)</b>                                      | المبحث الأول: الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام                    |
| 3 <b>4</b> : 44                                | الانخلاع من الشرك والتزام أحكام الإسلام شرط في عُصمة المال والدم        |
| ٦٤                                             | النطق بالشهادتين مع التلبس بالشرك فاسد لا حكم له                        |
| ٠٠٠                                            | العلم بقبح وحرمة الشرك شرط في التوبة منه                                |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         | المبحث الثاني: الكفر بالطاغوت شرط في الإيهان بالله وحده                 |
| <b>ነዓ :                                   </b> | تعريف الطاغوت، وكيفية الكفر به                                          |
| ٧٠                                             | المبحث الثالث: إفراد الله بالحكم شرط في تحقيق الإسلام                   |
| ٧٠                                             | التحليل والتحريم من دون الله شرك في ربوبيته                             |
| VY:V\                                          | من دان لعبد بالطاعة من دون الله فقد اتخذه رباً                          |
| <b>vv</b>                                      | الفصل الثاني: الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام             |
| <b>VV</b>                                      | المبحث الأول: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال             |
| ٧٨                                             | العلم شرط في صحة الشهادة                                                |
| ٠٠: ٧٩                                         | تحقيقُ التوحيدُ شرط في الإذن بالشفاعة للشافع والمشفوع                   |
| ۸۱                                             | المبحث الثاني: اليقين والعمل بمقتضى الشهادة شرط في صحتها                |
| ۸۱                                             | النطق بالشهادتين من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها غير نافع بالإجماع   |
| AY                                             | المحث الثالث: الكف ما بعيد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال          |

| ۸۳   | ***                                     | ئىر وط عصمة الدم والمال                                               |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۸٥:  | ۸۳                                      | ختلاف دلالات الإسلام باختلاف عقائد الأقوام                            |
| ۸٥   |                                         | <b>لمبحث الرابع:</b> كلُّمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك |
| ٨٦   | **** * **** * * *                       | لإتيان بالتوحيد اتباعاً للآباء دون الله ورسوله ﷺ نفاق أكبر            |
| ۸٧   |                                         | يعريف الإسلام الحكمي                                                  |
| ۸۸   |                                         | لمبحث الحامس: لب التوحيد معرفة الله                                   |
| ٨٩   |                                         | معرفة الله المعرفة المنجية من الشرك                                   |
| ۹.   |                                         | المبحث السادس: استحالة عبادة الله بالشرك                              |
| 97:4 | ۱۲                                      | الوحدانية وصف مطرد لألوهية الله لا يُعبد إلا بها مع إسلام المتوجه     |
| 4 £  |                                         | شروط عبادة الله                                                       |
| 90   | ••••••                                  | رو.<br>الشرك دليل على الجهل بالله                                     |
| 97   |                                         | المبحث السابع: العلم قبل القول والعمل                                 |
| 4.4  |                                         | الفرق بين اشتراط العلم عند أهل السنة وعند المتكلمين                   |
| 41   |                                         | رح<br>شرح حديث: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»        |
| 99   |                                         | المعرفة والنطق شرطان في النجاة                                        |
| 99   |                                         | الرد على غلاة المرجئة                                                 |
| 99   |                                         | ربي التوحيد شرط النجاة بالإجماع والذنوب في المشيئة                    |
| 1.1  |                                         | معرفة الله أول واجب ولا يسع المسلم جهله                               |
| 1.7  | *************************************** | الفصل الثالث: توصيف العلماء لحقيقة الإسلام                            |
| 1.4  |                                         | المبحث الأول: التوحيد شرط صحة في إسلام العبد                          |
| ۱۰۸: | 1•Y                                     | تعريف أصلى الإسلام                                                    |
| 1.4. | *************************************** | المبحث الثاني: ألتزام أحكام الإسلام شرط في قبوله                      |
| 11.  | *************************************** | توحيد الألوهية هو الفارق بين المسلمين والمشركين                       |
| 111. |                                         | المبحث الثالث: الحنيف التارك للشرك عن قصد وعلم                        |
| 118  |                                         | المشركون بخافون من آلهتهم أكثر من الله                                |
| •    |                                         | شردون محافون من أهلهم أثبر ش الله                                     |

| 110    | المبحث الرابع: التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقق النجاة                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 117    | توحيد الله والإيهان به وبرسله واليوم الآخر مع العمل الصالح شرط النجاة من العذاب |
| 117    | تعريف الأصول الثلاثة التي تطابقت عليها الرسالات                                 |
| 11V    | الفرق بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة في أحكام التكفير                      |
| 119    | نتائج النقول عن ابن تيمية في تعريف الإِسلام                                     |
| 177    | المبحث الخامس: قبول الأحكام من غير الله شرك في الألوهية والربوبية               |
| ٠      | التصديق والانقياد ركنا الإيمان                                                  |
| 1 Y £  | عدم قبول الأحكام من الله كفر لا خلاف فيه                                        |
| 170    | الفرق بين الاستكبار والعصيان                                                    |
| 170:17 | تعريف الاستحلال والتولي المكفر                                                  |
| 179    | الفصل الرابع: أركان الإيهان وحددوه                                              |
| 444    | المبحث الأول: تلازم الإيهان والإسلام                                            |
| ۱۳۰    | الإنخلاع من الشرك والتزام الأحكام حق لا إله إلا الله                            |
| ۱۳۱    | من سوغ ترك الإنقياد للشرع فقد كفر                                               |
| 144:14 | الإقرار بلا التزام كفر لا ريب فيه                                               |
| 144    | المبحث الثاني: العلم والعمل ركنا الإيهان                                        |
| 144    | أهل السنة مجمعون على زوال الإيهان بزوال الإنقياد                                |
| 144    | طاعة القلب تستلزم طاعة الجوارح وكذلك العصيان                                    |
| ١٣٤    | شروط تحقيق الإيهان                                                              |
| 147    | تعريف الإقرار الذي يجرى به أحكام الإسلام                                        |
| 147:14 | تلخيص دقيق للباب الوابع                                                         |
|        | الباب الثالث ،                                                                  |
|        | الردّة وعدم تأثير عارض الجهل فيها                                               |
| 147    | القصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة          |
|        | م الحرف الأمل والمرابل المنزاة ماس                                              |

| 120   |                                         | أنواع المنافقين وأحوالهم للمستعدد المستعدد                              |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٦   |                                         | تعريف الإيمان الذي لا يتحمل البلاء                                      |
| ۱٤٧   |                                         | العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب                                   |
| ۱٤۸   | : \ <b>&amp;</b> Y                      | ضلال المنافقين في الأخرة                                                |
| 1 2 9 |                                         | اطراد علة الحكم معه السين                                               |
| 10.   |                                         | المبحث الثاني: حكم المستهزيء بآيات الله                                 |
| 10.   |                                         | تفسير قوله تعالى: ﴿إنها كنا نخوض ونلعب﴾                                 |
| 101   |                                         | رسوخ النفاق بدون قصد وشعور                                              |
| 107   |                                         | التكلُّم بالكفر بدون إكراه دليل على إنشراح الصدر به                     |
| 104   | نسهم ۲۰۲:                               | الرد على من قال أن أقوال المنافقين دليل على أعيانهم لا على جا           |
| 101   | .,                                      | الرد على الجهم وبدعة فصل الظاهر عن الباطن                               |
| 105   |                                         | من تكلم بالكفر طائعاً غير مكره فهو كافر في الظاهر والباطن               |
| 107   |                                         | حكم من نطق بالكفر ولم يقصده                                             |
| 107   | اسلمين ا                                | المبحث الثالث: تنزيل آيات الكفار على من فعل فعلهم من ال                 |
| 101   |                                         | تناول القرآن لمشركي الأمة كتناوله لمشركي قريش                           |
| 109   |                                         | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ هُلْ نَنْبُئُكُمْ بِالْأَخْسُرِينَ أَعْمَالًا ﴾ |
| ١٦٠   |                                         | الرد على من زعم أن الكفر لا يكون إلا مع العلم والقصد                    |
| 178   | الجهل في الردة                          | الفصل الثاني: الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض                |
| 174   |                                         | المبحث الأول: حكم الاعتراض على حكم النبي ﷺ                              |
| 178   |                                         | بيان الأقوال التي يكون بها الرجل كافراً منافقاً حلال الدم               |
| 371   | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | سبب عفو النبي ﷺ عمّن سبه                                                |
| 170   |                                         | حكم من تعمد الكذب على النبي على النبي                                   |
| 177   |                                         | الأقوال والأعيال أساس إجراء الأحكام                                     |
| ۱٦٨.  |                                         | بيان تنقيح المناط بيان تنقيح المناط                                     |
| 174   |                                         | مناطات حييط العمل دمن قصد                                               |

| * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1٧٠                                     | الفرق بين الحبوط الكلي والجزئي                        |
| 17.                                     | القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك             |
| 17.                                     | كيفية توبة أهل البدع                                  |
| ِ لَمَا بِالَّا»                        | شرح حديث: «إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي            |
| 177                                     | شرح حديث «الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل»          |
| 1VY                                     | المبحث الثاني: صفة الخوارج وحكمهم                     |
| ١٧٤:١٧٣                                 | روايات حديث الخوارج                                   |
| \V.o                                    | آفة الخوارج التأويل الفاسد                            |
| \ <b>YY</b>                             | سرعة مروق الخوارج من هذا الدين                        |
| 179                                     | دلالة الحديث على عدم اعتبار القصد في الردة            |
| الميرهم ١٨٢                             | اتفقت الأمة على ذم الخوارج وتضيلهم واختلفوا في تكف    |
| 187                                     | الأدلة على كفر الخوارج                                |
| 140                                     | علة تكفير الخوارجعلم علم تكفير الخوارج                |
| 1A1 7A1                                 | ثبوت الفسق مسقط لنقل الأخبار إجماعاً                  |
| ساحبه                                   | المبحث الثالث: التغيظ من الصحابة دلالة على كفر ه      |
| 144:144                                 | تفسير قوله تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه﴾ .       |
| 14:144                                  | تفصيل القول في حكم من سب الصحابة                      |
| 141,                                    | المبحث الرابع: فرق القدرية وحكمها                     |
| 147                                     | عدم إثبات العلم القديم كفر لا خلاف فيه                |
| كفر من اليهود والنصارى ١٩٣              | من احتج بالقدر على التحلل من الشرائع وترك العمل فهو أ |
| 197                                     | البدعة ليست على رتبة واحدة                            |
| 148                                     | إثبات العلم القديم حجة على القدرية                    |
| 140:146                                 | دلالة الحديث على عدم اعتبار القصد في الردة            |
| 190                                     | شرح أثر «تحريق الزنادقة»                              |

تشرع الاستتابة لمن ارتد جاهلًا .......

| = (7.9)             | فهرس الموضوعات                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197                 | <br>دعوى الحلول في معين كفر بإجماع المسلمين .                                                         |
|                     | ردة مانعي الزكاة المستسمس                                                                             |
| 14A:14V             | ر لم يفرق الصحابة بين المقر بوجوبها والجاحد لها                                                       |
|                     | اتفق الصحابة على ردة مانعي الزكاة                                                                     |
|                     | دلالة حادثة مانعي الزكاة على عدم اعتبار القصد ا                                                       |
| Y•٣                 | الفصل الثالث: باب الردة من كتب السلف                                                                  |
| *·*                 | حكم من صحح مذاهب المشركين                                                                             |
| Y . £               | المبحث الأول: الشرك لا يجتمع مع الإسلام                                                               |
| Y. £                | الفرق بين نقض أصل الدين وفرعيات الشرعية                                                               |
|                     | العرق بين تعلق الحلم الحديث ولراية لا توجد إلا ا<br>أجمع المسلمون على أن عبادة غير الله لا توجد إلا ا |
| Y.o                 | _                                                                                                     |
|                     | تعريف الردة وأنواعها القولية والفعلية والاعتقادية                                                     |
|                     | المبحث الثاني: غالب الردة تنشأ عن الجهل والإش                                                         |
|                     | استحباب استتابة المرتد                                                                                |
| Y•V                 | لا يعتبر في الردة قصدها                                                                               |
| Y·A:Y·V             | نواقض الإسلام العشرة                                                                                  |
|                     | الباب الرابع :                                                                                        |
| في أصل الدين        | الرد على الشبهات في قضية عدم العذر بالجهل والتأويل                                                    |
| ن القرآن الكريم ٢١٣ | الفصل الأول: الرد على الشبه المستدل بها خطأ ه                                                         |
| Y17                 | الشبهة الأولى: الاستدلال بعموم رخصة الخطأ                                                             |
| Y1                  | المحث الأول: تخصيص عموم رخصة الخطأ                                                                    |
| Y18                 | صفة أهل القبلة                                                                                        |
| Y12                 | رخص أهل القبلة فيها دون الشرك الأكبر                                                                  |
| Y10                 |                                                                                                       |
| Y17                 | تفسير الطبري أصح التفاسير                                                                             |
| Y17                 |                                                                                                       |
|                     | , 0 0 5 5 5 5 5 6                                                                                     |

| 117.   |                                                                                |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 114    | الأحاديث الدالة على تخصيص عموم رخصة الخطأ الدالة على تخصيص عموم رخصة الخطأ     |    |
| 419    | إجماع الأمة على أن رخصة الخطأ فيها دون أصول الدين                              |    |
| Y14.   | تعريف أصول الدين                                                               |    |
| Ą٧٠    | ترك تكفير المبتدعين بشرط الإقرار بالتوحيد والتزام الشرائع                      |    |
| ¥ Y ,. | المبحث الثاني: شروط الإجتهاد                                                   |    |
| 44.    | شرح حديث: «إذا اجتهد الحاكم»                                                   |    |
| 777    | لا إجتهاد في القطعيات                                                          |    |
| 777    | المجتهد لابد أن يكون جامعاً لآلة الإجتهاد                                      |    |
| +44    | تعريف «المجتهد فيه»                                                            |    |
| 444    | الخطأ في معرفة الله وتوحيده كفر لا ريب فيه                                     |    |
| 44.5   | الشبهة الثانية «حادثة الحواريين»                                               |    |
| 170    | الحواريين أعلم بالله من أن يشكوا فيه                                           |    |
| 1.40   | اختلاف العلماء في تفسير الإستطاعة                                              |    |
| 177    | العرب تضع العلم مكان الرؤية والعكس                                             |    |
| TITA   | الشبهة الثالثة: الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْضُلُّ قُومًا ﴾ |    |
| TYA    | منهج أهل السنة في الاستنباط و                                                  |    |
| 444    | تفسير قوله تعالى: ﴿ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ﴾                      |    |
| 444    | لفظ الضلال يتناول من ضل عن الهدي عامداً أو جاهلًا                              |    |
| 74.    | المبحث الثالث: إثبات الضلال قبل البيان                                         |    |
| 44.    | الجهل أساس الضلال يسمي المجهل أساس الضلال                                      |    |
| 771    | إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة                                            |    |
| 747    | المبتدع لا يشعر بفساد بدعته المبتدع لا يشعر بفساد بدعته                        | سا |
| 747    | الفرق بين الضلال في الاعتقاد وبين الأمور العملية                               |    |
| 744    | الضلال المستوجب للعقوبة لا يكون إلا بعد البلاغ                                 |    |
|        |                                                                                |    |

| 244         | ř                                     | لعلم سبيل الخروج من الضلال                                    |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 745         | E: 777                                | لفرق بين الضلال قبل الرسالة ويعدها                            |
| 740         |                                       | تائج البحث في أنواع الضلال وأحكامه                            |
| 739         |                                       | لفصل الثاني: الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة  |
| 749         | لعلم ١                                | الشبهة الأولى: الاستدلال خطأ بحديث عائشة ـ رضى الله عنها في ا |
| 749         | ·                                     | نعليق الإمام النووي على الحديث                                |
| ٧٤٠         | •                                     | المبحث ألأول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة              |
| 72.         | •                                     | لا يجوز التكليف بها لا يطاق                                   |
| 7 2 1       |                                       | الفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب                              |
| 137         | ·                                     | وجوب بيان العقائد على الفور                                   |
| 7 £ 1       | I                                     | الشبهة الثانية ـ سجود معاذ رضي الله عنه ـ                     |
| 727         |                                       | مكانة الصحابي الجليل العلمية                                  |
| 727         |                                       | نسخ سجود التحية بحديث معاذ ـ رضي الله عنه ـ                   |
| 722         |                                       | الشبهة الثالثة: حادثة ذات أنواط                               |
| 722         |                                       | المبحث الثاني: الفرق بين الطلب من المخلوق والطلب به           |
| 120         |                                       | نص الشاطبي على أن طلب ذات أنواط ليس شركاً أكبر                |
| 1 80        | ·                                     | نص محمد بن عبد الوهاب كذلك                                    |
| 127         |                                       | نص ابن تيمية أن القوم طلبوا مجرد المشابهة                     |
| 127         |                                       | الفرق بين التوحيد والبدعة والشرك                              |
| 127         | ·                                     | العبد منذ أسلم مكلف بالتوحيد على الفور                        |
| <b>1</b> £A |                                       | علم قوم النبي ﷺ باللسان العربي                                |
| 121         |                                       | الشبهة الرابعة: «حديث القدرة»                                 |
| 189         | : Y&A                                 | تأويل العلماء لظاهر الحديث                                    |
| ٥٠          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ظاهر الحديث مشكل                                              |
| ۰.          |                                       | قيام هذا الرجل بالتوحيد                                       |

| 13.45 - 57 - 41 - 5 |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Yo                  | الحديث ليس في التوحيد بل في الصفات                                              |
| 701                 | المبحث الثالث: التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعدة كلية                  |
| Y0Y                 | القاعدة العامة لا تؤثر فيها قضايا الأعيان                                       |
| YoY                 | شروط التأويل                                                                    |
| 707                 | إيمان الرجل بقدرة الله على البعث                                                |
| 708: 707            | الفرق بين الجهل بأصل الصفة وبين صورة دقيقة من صورها                             |
| Y08                 | كلام رائع لأبي بطين على حديث القدرة                                             |
| Y0 &                | يلزم من إعذار المشرك الجاهل عدم تكفير اليهود والنصاري                           |
| Y01                 | الادعاء بإعذار الكافر الجاهل مطلقاً مخالفة للكتاب والسنة والإجماع               |
| Y00                 | الفرق بين المشرك وجاهل الصفات                                                   |
| Y00                 | تكفير الإمام أحمد لأثمة الجهمية                                                 |
| Y09                 | الفصل الثالث: تقسيم الدين إلى أصول وفروع                                        |
| Y04                 | المبحث الأول: أصول الدين المزعومة عند أهل البدع                                 |
| Y7 •                | المبحث الثاني: إحكام أصول الدين وبيانها بياناً شافياً قاطعاً للعذر              |
| Y71                 | أعظم مطاعن المنافقين الزعم بأن النبي ﷺ لم يبين أصول الدين أو أنه بينها ولم تنقل |
| Y71                 | في القرآن والسنة عامة أصول الدين من المسائل والدلائل                            |
| Y77                 | أصل الدين: التلقي من الله وحده                                                  |
| Y77                 | أصل الدين: عبادة الله وحده والإيمان به                                          |
| Y7Y                 | أصل الدين: هو الفارق بين السعداء والأشقياء                                      |
| Y77                 | التوحيد هو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار                                      |
| Y7V                 | الفصل الرابع: موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين     |
| Y3Y                 | المبحث الأول: المشرك ليس من عداد المسلمين                                       |
| Y\A                 | لا يخرج العباد عن الشرك أو التوحيد                                              |
| Y74                 | العبادة وشروطها وفساد الشرك لها                                                 |
| YV                  | لا بعيد إله إبراهيم إلا من كان على ملته                                         |

| YY1         | المشرك لا يدخل في مسمى الإيهان عند الإطلاق                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| TV1         | ثبوت وصف الشرك قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة               |
| <b>TVT</b>  | ا المبحث الثاني: الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس                   |
| TV\$        |                                                                    |
| ام ۲۷۲      | المبحث الثالث: الإسم الواحد يثبت وينفى بحسب ما يتعلق به من أحكا    |
| YVA         |                                                                    |
| YVA         | المبحث الرابع: تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلاء الأئمة                 |
| TV4         | العقل مركوز فيه إثبات المعاد وحسن التوحيد وقبح الشرك               |
| TV4         | الجهل بالله كفر قبل الخبر وبعده                                    |
| ۲۸۰         |                                                                    |
| YA1         |                                                                    |
| YA1         | حكم أهل الفترات في الآخرة                                          |
| YAY         |                                                                    |
| <b>TAT</b>  |                                                                    |
| YA\$        |                                                                    |
| YA0         | طبقة المقلدين وجهال الكفرة للإمام ابن القيم                        |
| YA0         | الفرق بين الجاهل المعرض والجاهل العاجز                             |
| 7A7 FAY     | نتائج النقل النقل عن ابن القيم                                     |
| FAY         | _                                                                  |
| YAA         | عباد القبور لا يدخلون في مسمى المسلمين                             |
| YAA         | التعريف يكون في المسائل الخفية دون أصل الدين                       |
| لأمة ٩٨٢    | القول بإعذار المشرك الجاهل يلزم منه أن الرسول ﷺ لم يقم الحجة على ا |
| <b>79</b> · | صفة النبي ﷺ وأتباعه                                                |
| Y4          | تفسير قوله تعالى : «فقل أسلمت وجهي لله»                            |
| Y9          | كلام ساحة الشيخ ابن باز على حكم تكفير المعين                       |

40.

| 790: 797 | <br>نتائج البحث  |
|----------|------------------|
| 747      | <br>خاتمة البحث  |
| T-1: 799 | فهرس مراجع البحث |
| *11: 4.4 |                  |